النصر الوريف في ساربة الريف تأليف الفقيه العلامة الشيخ سيدر أحمد سكيرج رهمه اللفنطال \_a 1363 - \_a 1295

## الظل الدوريك وفي محار بدة الدريك

الغقيه العلامة الشيخ سيدى أحمد سكيسرج

رحمه اللسه

1363 – 1295 هـ وكاني تاليف بالجديدة عام 1345 هـ مرافئ 1926

## بسسم الله الرحمين الرحييم

ان أحسن ما يبتدأ به بعد البسملة حمد الله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، فنحمد الله على جميع الائه ، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ، وعلى ما له من ال وموال عسائلا من المولى بجاهه أن يصلح الاحوال ، ويبلغنا في الدارين المني طبق الا مال م وسعد : فان الاستطلاع على حوادث التاريخ الحقيقية من أهم ما يعتني به الباحثون عن الحقائق الكونية ، ولقد كادت بطون كتب التاريخ المؤلفة في عـــصـر الأغراض من قديم أن تعدفا رغة من الافصاح عن ذلك للمطلع عليها ولأنها لم تؤلف الا تبعا للأهوا عني ترضية قوم عود فع اذاية الخرين عجتى كادأن تسرىعدة عله الأغراض الشخصية لكل مؤرخ ، فنشأ عن ذلك في النفوس قلة الثقة بما يقولون ، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة والا ما كان من مو رخي الافرنج ومن زاحمهم في هذا الموضوع، فانهم بحاثون على الحقيقة لينشروها بين طبقات الخليقة ، لما لهم من الحرية الفكرية ، وعدم الضرب على أيديهم بالتحجير عليهم في كشف الغطاء عما ينبغي أن يطلع عليه العامة والخاصة من الحوادث الخفية والجلية عبل وجدوا بين أجناسهم مشجعين له\_م والخذين لأيديهم ، فنفعوا غيرهم ، وانتفعوا بخيرهم ، على حسب ما اكتسبه كل جنس وكل د ولة من تنور أفكار قومها بانفراد واشتراك ، وعما قريب يسرى الشعور في قلوب المتقاعدين عن طلب الحقائق ، لينشروها ، ولكن لا يحصلون مما فات ابانه الا التحسر على ضياعه بانقراض من عرفوه ، ويكون ما بين أيديهم من الإخبار داخلة في حيز المتداول من المؤلفات، من غير تحقيق للواقع ، ولولا الاغراض لتجلى الحق عيانا في كل موضوع ومشروع ، فتجد أصحابها مقيدين في قيود ها ما بين خائف أو متخوف، وبين متجرى، لم يسلك سبيل التوسط فيما هو فيه متطرف وعلى كل حال ، والحق يقال : لم يعدم كل زمان من مخبر بالواقع، ولو لا قي فيه امتحانات ما لها من مدافع، فهو بلسان الصدق ، محمود عند من عرفوا الحق ونصروه ، وغرفوا من عين الحقيقة ما نشروه ، على أنه قلما يتيسر للمؤرخ الوقوف فيما ألف على جميع ما جرى من الوقائع ، وانما يخبر عما رأى أو سمعه مما لا يبعد أن يكون غير واقع وهل الفية الاخبار الا رواتها ) وقد سنح لي أن أذكر في هذا التويلف الذي أسميه (بالظل الوريف في محاربة الريف) ما أرويه من منبع صافي الزلال عرفيع المقام والمقال عحيث جمعتني المقادير بو زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم ، نبي الفكرة المتوقدة ذكا ، والهمة التي سمت به في رفعة النفس ستى وسناء والفاضل الامجدو السيد محمد بن محمد أز رقان أمنه الله و فكنت معجبا بما يخبرني به عن موطنه الريِّفي وقاطنيه ، مما نفث في روعي أن أجمعه في هذه الأوراق ، غير ملتفت لما وراء ذكر الحقيقة في أعين ناظريه ، من استحسان أو غيره ، مما رق أو راق

وقصدى من هذا كله ذكر الحقيقة عن مصدرها الوثيق ، و ربما أنقل عن غيره زيادة في التوثيق ، و وبما أنقل عن غيره زيادة في التوثيق ، وقد رتبِته على حسب ما ظهر لي من الاختصار، مع الاقتصار على ما يفينه المستطلع على الاخبار ، وعلى الله الصلة والعائدة .

## ما هوالريف ؟

الريف من الايالة المفربية ، موقعه الجفرافي عن شمال الماصمة الفاسية ، من جانب البحر المتوسط، في مواجهة اسبانيا ، ومجاو رتها في بعض مراسيها التي احتلتها من القطر المفربي منذ زمان ، وبين أهله وبين الاسبان عداوة قديمة زائدة على العداوة الدينية ، وقد وقعت بينهم الوقائع العديدة ، واستمرت بينهم منذ مدة مديدة ، حستى أدرج المخزن الريف في منطقة حماية اسبانيا ، وقامت الحرب بينهم على ساق ، ومند عقلت وأنا أسمع انتصار حملات الريف على الاسبان عكلما رام الخروج من أى نقطه من نقط الشواطئ البحرية التي يتأتى منها النزول للبر ، وكلما خرج بفتة ، وتقلدم للأمام الا و رجع في الأمد القريب، مع كثرة تعديهم على الريف، وكثرة تشكيهم للمخيزن من تعرض الريف لهم فيما يحا ولونيه قبل الحماية ، حتى كان يوجه المخزن للريـــف أوامره بكفهم عن الاسبان ءمع تعدد الحركات المخزنية بالقوات ذات العدد والعدد ، ويهد دالريف بالوعيد العاجل والاحل اذا لم يكفوا عن الاسبان ، ومع ذلك لم نسمع عن المخزن أنه ردع الريف بقوة أو حسم مادة المدافعة عن وطنهم عمع كون الريف من دأبه الميلان الى المخزن عبتعظيم بيت المملكة العلوية الشريفة عوالاعتقاد الجميل المجبولين عليه فيهم منذ زمان ، ولكن الريف لا يقبل أى اعتدا عليهم لصلابتهم في الدين ، وصيانة عرضهم من المعتدين ، وكنت أتعجب مما يبلغنا عن الريف من قبل فما بعده مما رأيناه وسمعنا عنهم ، مع ما كان يحدثنا به أسلافنا عنهم ، وكنت أتشوف الي الاستطلاع على الريف بنظر خاص وعام ، فأشا هد وجه الحقيقة ، فأعرف هيئته ، وعدد قاطنيه والذين وقفوا أمام القوات المخزنية والأجنبية وحالت بينهم وبين ما يبتغيسه الاسبان ، وأستبعد أن يكون هذا من أمة ضعيفة ، مع عدم المساعد على امداد هم من خارج فيما رأيت وسمعت عحتى سنحت الغرصة لي بالا جتماع مع الفاضل السيد محمد بين محمد أزرقان وزير خارجية الأمير ابن عبد الكريم المتقدم الذكر ، فسألته عما أجابنس عنه بما سأذكره هنا ، معتمدا على ما قال ، ومالي الا مجرد النقل عنه من غير معرفة لي سابقة تحقيقية فيما أسطره عنه ، فأقول :

الكلام على قبيلة بني (ورياغل ) وبيان أقسامها

ان المدار في الريف على قبيلة بني و رياغل ، وهي كالقلب من الجسد ، لما يراه الريف قاطبة ، من أن هذه القبيلة من أفضليتها على بقية القبائل المؤلفة منه ، وهي الماسكة على زمام ادارة شعّ ون الريفيين ، نجدة مادية وأدبية ، ولما لها من الاتحاد والقوة ، عددا وعدة ، وتدبير الأمر على الوجه الجميل المحمود عند جميع الريف في غالب الأحوال . وتنقسم هذه القبيلة التي أخماس ، كلها متحدة ، كل خمس له يدعاملة فيما سواه من هذا القطر الريفي ، بجاذبية الود ، والانتصار لمن جاوره في القرب والبعد، وهي ، الينت خطاب ، وهي نفس اليت يوسف وعلى ، وهي الخمس الذى منه الامير ابن عبد الكريم ، وسيأتي

بيان أصلها وشير العرابطون وثم بنو عبد الله وثم بنو بو عياش وثم آيت حذيفة وقبيلة بني ورياغل تمتدعلى شاطئ البحر بين تمتمان شرقا الى بقيوه غبا ويشقها وادى العيكور وووادى العيس وبينها وبين بقيوه الجرف الصاعد والمعروف برأس العائد والمشرف على جل قبائل الريف والشواطئ البحرية التي يمكن للمد و منها النزول وبين وادى الغيس ورأس العابد في البحر الجزيرة المعروفة بحجرة النكور ووتسمى بالجسيمات التي هي بيد الاسبان منذ مدة مديدة وومنها يقصد النزول الى هذه القبيلة وما جاورها والتي هي بيد الاسبان منذ مدة مديدة وومنها يقصد النزول الى هذه القبيلة والتي كما يخرج للريف من مرسى بادس في قبالة بقيوه عن غرب بني ورياغل ومن مليلية التي هي في قبيلة (كلمية) عن شرق القبيلة المذكورة ومن جزيرة (شافار نست) بقبيلة كيدانة من الجانب الشرقي كذلك مع نقط أخرى يسهل منها النزول للبر فيحول بين مقاصده ما تعوده منهم من الدفاع الذي لم يتمكن له معه النزول الا بعد استسلام مقاصده ما تعوده منهم من الدفاع الذي لم يتمكن له معه النزول الا بعد استسلام الأمير للحماية الفرنسية وانخذال القبائل بدخول الفشل بتداخل فرنسا في المسألة الريفية . والقبائل التي يتألف منها الريف ساحلية ودل خلية وفمن الجانب الشرقي عن قبيلة بني ورياغل هذه القبائل وع بيان القدر الحامل للسلاح تقريبا من كل قبيلة وهم: قبيلة بني ورياغل هذه القبائل وم بيان القدر الحامل للسلاح تقريبا من كل قبيلة وهم:

| 6000 | كــزنــايـــــة | 5000  | قبيلة تمتمان |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 1500 | المطالسية       | 5000  | بسنسو سميد   |
| 1000 | بنو وليشك       | 25000 | كلميسة       |
| 1500 | بسنو بسويحي     | 3000  | كسبدانسة     |
|      |                 | 5000  | بنو تريبن    |

## ومن الجانب الفربي من القبيلة المذكورة كذلك

| 1000 | مستيسوة الريسف | 1500 | بوه      |
|------|----------------|------|----------|
| 1000 | بسنو عمسار ت   | 500  | بنويطفت  |
| 500  | طركيست         | 500  | بنو بوفي |
| 600  | بنوكميل        | 300  | مسطاسية  |

ورأس هذه القبائل ووسطها هي قبيلة بني ورياظ عدد حاملي السلاح منها تقريبا 15000 عنهذه القبائل (17) هي التي وقفت أمام الاسبان عواكتسبت في الدفاع عن وطنها الريفي الصيت الذى طار الى نواحي المعمور عبما بخلد لها الذكر بأميرها المشهور عقد رسمنا أمام كل قبيلة منها عدد المقاتلين الذين يحملون السلاح في مقابلة أعدائهم تقريبا ، وقد أخبرني السيد أز رقان أن احصائية عدد سكان الريف بقبائله تقريبا أثنا الحرب الريفي تناهز ثلاثمائة الف لا قير عوكان من جهة الاسبان دائما من قبائل الريف (كلمية وكبدانة) وأما غير هذين القبيلتين فهي على حسب الفلبة عوالمركز الحربي الذى دارت عليه رحا الحرب هي قبيلة بني و رياغل عولم تشارك معها القبائل المربي النهائل القبائل الشرقية منحاشا للاسبان قبل انهزامه في الوقعة المذكورة عنسللوا طرف من القبائل الشرقية منحاشا للاسبان قبل انهزامه في الوقعة المذكورة عنسللوا منه لواذا بالانحياز للمجاهدين الى أن كان ما كان .

ذكر أودية الريف ولفتهم وما يحترفون به

وفي الريف أودية ذات ما عنهم عوتحمل زمان الشتا فلا يعبرها الا العارف بمشاريعها وهي كثيرة تفور وتفور على قدر ما تجره الطبيعة ، فتجرى مياهه بين الجبال شتاء، وتنهف غلبا زمان الصيف، والأودية الجارية دائما وادى النكور، وهو يشق بني ورياغل على طريق بني عمارت وكزناية الى المصب البحرى منها ، ووادى الغيس يشقها كذلك على طريق بنى عمارت الى المصب البحرى منها أووادى سيدى ادريس، وهو يشق قبيلة تمتامن اتيا من بنى تزين الى المصب البحرى ووادى كسرط وهو من بنى وليشك والمطالسة الى المصب البحرى بين بني بوسعيد وكلعية ، ووادى ملوية يمر شرقا من تا و ريرت الى بني بويحي الى المصب البحرى بين كبدانة وملوية ، وغالب هذه الا ودية عذب مثل عيونها الجارية بكثرة ، وماؤها من أفضل المياه ، خفيف جدا ، مستعدّب و ردا ، وليس في الريف على الساحل البحرى وطا الا أوطية النكور التي تقدر بنحو خمسة اللاف كطار ، والباقي كله جبال قدامتدت سلسلة أجراف هائلة من بقيوة الى أجدير قبالة حجرة النكور حتى ان منها ما يشرف على اسبانيا من البعد، وجلها معادن من خفيف وحديد ونحاس وغير ذلك ، وغالب محلات السكني بالبناء الغير المزخرف ، فهو بسيط متقن الجدران والأسطحة ، وفيه جنانات وغراسات وغابات عكلها تحلو في النظر ، وتجلو عن القلوب السجن ، وغالب قبائلها يتكلمون بلغتهم الشلحية البربرية والمعبر عنها بقولهم (تلمازيفت)ما عدا بنى يطفت وبنى بوفرح ومتيهوة الريف وفانهم يتكلمون باللغة العربية الدارجة ومسطاسة وبني كميل وفالب حرفهم التي يشتفلون بها هي الفلاحة وغرس الأراض بأنـــواع أشجار الفواكم ولهم اعتناء كبير بفرس اللوز والتين والجوز (والكركاع) ويزاحمون الاسبان في تهيئه الارض للزرع وغيره من الخضرا وات، وفي أرضهم قابلية لما يبذر فيها لجودة ترابها ، وكثرة عيونها ، وأسواقهم يساق منها لداخل الايالة المفربية وخارجها من ذلك شيَّ كثير يتجرون به ، زيادة على سوق البيض والفنم والمعز منها للخارج ، لاسيما قبيلة بني و رياغل ، فانها لا تحتاج الى عيرها بما هو متوفر فيها من الأمور الضروريات والأمتعة ، ويكتفون عن السكر بالعسل الذي يوجد في قبائل الريف بكثرة . وهناك يوجد كثير من صناع الحدادة والنجارة والبناء ، ومصانع الصابون ، والحياكة والخياطقهة ومناشير الكرموس التين والزبيب ما يعد من ثروتهم ، وفي أهل الريفذ كـــا مفرط ونباهة للتوصل للاكتفاء عما يجلب من الخارج اليهم، وبالأخص الأمور التي يتوقف عليها اكة الحرب من تعمير قرطوش، واصلاح بنادق مكاحل ، وغير ذلك ، ولا يتوقفون في ذلك على شيُّ الا تخفيفا للمشقـة التي يقتحمونها في استعماله ، مثل صنع البارود ، واستخـراج الحديد من معدنه ونحوه ، فشراؤه من الخارج أسبهل عندهم وأرخيص، ولقد تفنين المعلمون الحدادون الريفيون في الحرب أيام الأمير ابن عبد الكريم في استعمال المفرقــعات الفازية اليدوية بما يفتنمونــه من الفاز الخانق الموجود في المعاقـــل التي استولوا عليها ، ومن العدد الكثير من القنابل التي ترميها الطيارات عليهم ، ولسم تنف جر ، وبقيت على هيئتها من غير انف جار ، وعملوا لذلك معامل صناعية اشتغل بها بعض المعلمين يفتحونها ويخرجون منها المواد الفتاكة أويجعلونها في ظروف مسن قزدير يرمونها باليدعلى العدو فتنفجر في جموعهم وفعظم الخطب على أعدائهم وولم يعرفوا أنهم انما يرمونهم بحجارتهم وقد استعان الريفيون باليهود العارفين بتهيئة المفرقعات

المفرقعات اليدوية والكي عليها بالقزدير والرصاص المذاب، وفسالب العدة التي قابل الريفيون بها عدوهم مأخوذة منه لا من غيره ولأنهم لم يجد وا من الأبجانب مسن يساعدهم على امدادهم بالمدد الخارجي .

ذكر موقع الريف في نظر الملوك العلويين سلفا وموجب قيامهم عليهم خلفا كانت الملوك العلويون ينظرون الى الريف بعيون الاجلال من قديم ولكون الريف في نظرهم السياسي محل رباط المجاهدين المدافعين عن حمى الايالة الشريفة من ناحييته حتى كان السلطان المقدس مولانا الحسن يؤدى من ذخائر الملك الذعائر التي يطلبها الاسبان من الريفيين فيما يوقعونه به برا وبحرا وينسب لهم من السلب والنهب مسايعطيه المخزن عليه الأموال الباهضة وعسى أن ينكف تشكيه الذي ما ورام الاحب

ذ كر موقف الريف بازاء المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر ابن الشريف والقائد محمد بن بوشتى بن البغداد ى وموجب نفو رهم من المنتذن

لقدكادت العلائق أيام السلطان المولى عبد العزيز فمن بعده الى بسط حماية الاسبان لمنطقة الريف أن تنقطع بين المخزن وبين الريف، وساءت نيسة الريف في أخر الامسر، خصوصا بعدما صار المخزن ينتصر لاعدائهم بمداليد فيهم وتوجيه المحلة المرة بعد المرة . ومن ذلك المحلة الكبيرة التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريف ، والقائد محمد بن البغداد ى بقصد الانتقام من قبيلة بقيوة و تطييبا لخاطر اسبانيا باطنا، وقصد تربيتها بادعا خروجها عن الطاعة ظاهرا محيث كان البعض من القبيلة المذكورة يقطعون الطريق في البحر على المراكب القلاعية عوالمراكب الصغيرة الحاملة للسلع اذا انحاشت لناحية الشواطئ البحرية التي بساحل القبيلة المذكورة عندما يكون البحر هادئا ، والريح ساكنة ، فيركبون قواربهم ويقصد ونها ، وهم حاملون للسلاح ، فلا يمكن لتلك المراكب المارة بتلك الناحية الا الاستسلام لتمكينهم مما يطلبون منهم من السلع التي يحملونها وسواء كان أهلها الراكبون فيها من جنس الاسبان أو من غيره ووبعد نهبهم ما قدروا على حمله منهم يأذنون لهم بالرحيل وان ساعدتهم الريح على شـــق البحرء فتذهب تلك المراكب وتحتج على المخزن بواسطة النواب فيما وقع لهم في شواطي البحر الريفية ، وقد كان أيام السلطان مولانا الحسن ونائبه الحاج محمد الطرييس لا يقبل كلام أهل تلك المراكب فيما ادعوه من النهب وقطع الطريق عليهم الا بعداقامة الحجة بالقدر المأخوذ منهم بالادلاء بقائمة محمولا تهم ومقابلتها بشواهد الوسق والوضع بالمراسي التي مروا عليها عوما تحقق نهبه لهم عفان المخزن يؤديه لهم طبق مـــا أشرنا اليه . وقد كثر ذلك أيام المولى عبد العزيز في مبدأ أمره الى الخره ، وانخرق ضبط المنهوب من محمولا تهم ، واستفحل الأمر باشتداد الفتن التي تتقد نارها المرة بعد المرة الى أن وجه المخزن المحلة المذكورة للريف فتلقى الريفيون هذه المحلة بما كان حاملا لها على التوغل في قبائل الريف بما أبداه الشريف مولاى أبو بكر و رفيقه ابن البفدادى من حسن المجاملة والملاطفة ، مع أيبان كل قبيلة مروا بها الى أن

وصلت المحلة الى قبيلة بني و رياغل ، ونزلت بأجد ير ، وقد م أعيانها الذين من جملتهم الفقيه القاضي السيدعبد الكريم والدالآمير المشهورة وكان اذذاك متوليا لخطية القضاء بظهير حسني شريفء والشيخ علي أزرقان ء والحاج محمد شدىممن لهم نفوذ الكلمة في أخماس القبيلة المذكورة ، مع أشياخ الخرين واجتمعوا بالشريف و رفيقه المذكورين ، وتفا وضوا معهم في موجب قد ومهم على الريف، وما يقصده المخزن مــن تربية قبيلة بقيوة على ما يصدر منها في الشواطئ البحرية عفأ خبروهم بأن القبيلة المذكورة هي خمسة أخماس، واللصوص معروفون ، وعدد هم لا يتجاوز الثلاثة عشر نفرا : ثمانية من مدشر تيفانمين ، وخمسة من مدشر تغنسا ، وللمخزن القبض عليهم ان أراده فسى أقرب وقت من غير اراقة دما وجال ، ولا اضاعة مال ، فأخبرهم بأنه لا بدمن الضرب على القبيلة المعر المذكورة ليسمع الناسأن المخزن تصرف فيها عوان كلمة المخسون نافذة في هذه القبيلة وغيرها ، وكانت المحلة نازلة في أجدير قرب ضريح سيدىمحمد وعلي المشهور هناك ومسن عوائد الريف احترام الأضرحة والنساء فلا تنتهك عندهم هذه الحرمات، ولا يتجاسر أحدأن يتعرض لا مرأة بسوم، ويختارون النار على العار، ومنذ نزلت المحلة بأجدير والناسيرون من أجلاف العسكر والمخازنية ما يكرهونه من النهب ليلا ، وخطف ما أمكنهم خطفه نهارا ، مع انتهاك الحرمات، وقد أوغروا الصد ور عليهم بذلك ، وصارت النفوس مشمئزة منهم ، و يبلغ خبر ذلك لرئيسي المحلة ولا يهتمون بذلك وحتى أبلفهما بعض الأعيان وخامة بفيلا للأمر وحيث صاركل يوم يصبح بعسف المسكر مجروحا ، ومنهم من يوجد قتيلا ، ولا يدرى من فعل بهم ذلك ، وا تفق أن مخزنيا قتله محمد أزكرار وسط داره في مدشر أيبلوفان أزغار البعيدة عن محل المحلة بنحو 8 كلومترات، فأمر المخزن بالقبض عليه فسجن تسكينا للفتنة التي ظهرت أمارتها مــن الجيشء ثم حضر الشيخ على أز رقان لدى الشريف مولا ىبو بكر وأخبره بموجب قتل المخزني بوسط دار قاتله ، فأطلق سراحه بعدما دفع ذعيرته ، ووصل خبر تسريحه لابن البفدادى فأراد اعادة القبض عليه ، ولكن الشيخ على أز رقان فهمه في القضية ، وأنه تم أمرها على يد الشريف بد فع الذعيرة فسكت وشاع في الناس، وأن المخزن ما مقصود ه الا الدراهـــم، وغض طرفه عن العسكر وما يجنيه من الماشم حتى ان بعض الأجلاف من المحلة راموا خرق سياج المروءة بهتك حرمة الحريم التي اعتاد الريف احترامها في صيانة العسرض، بحيث لا يتجاسر أحد على التداخل بين النساء من الرجال عسواء كانوا أباعد أو أقارب حالة السقي والاغتسال مكما تقدمت الاشارة الى ذلك مفجاء جماعة منهم الى عينن يفسلون بها الثياب قرب عين هناك بالطعب قرب مرسى الصفيحة التي بها ضريـــح مزارة سيدى بومرين في تانسوت بأجدير تسقي منها النساء ، فصاروا يتكلمون بالفحس، فذكرت احدى النسوة ذلك لبعض الناس هناك ليكفوهم فخافوا من المخزن أولكن مسر أحدهم بالطريق فوجد السيد محمد أزرقان أخا الشيخ علي ، وكان له النفوذ في القبيلة أكثر من غيره فأخبره بذلك ، فقدم بنفسه اليهم ونهاهم فلم يلتفتوا لمقاله ، وقالوا له ؛ اذ هب لحال سبيلك وسبوه ، فذ هب وأتى وبيد ممكحلته ، وضرب الا ول والثاني ففــروا أمامه الى المحلة ، وأخبروا بأن البارود بالعين ، وقدم في الحين السيد محمد المذكور المه

الى القائد ابن البفد ادى وتكلم معه في القضية ، وأخبره بأنه هو الفاعل بهم ذلك، ولا بدأن يكف الجيش عن فحشهم والا فان المصيبة تعظم وحيث أن الريف يقوم د فعة واحدة ، وتحصل الاذاية للقبيلة وللمخزن ، فحينت ذأطف أابن البغدادى ار الفتنة ، وأحضر من توجهوا للعين ، وسجن في السلاسل جملة من المخازنية والعسكر . وقبِل الحركة لبقيه وة كان ابن البفداد ىدائط يستشير مع الشيخ على أزرِقان وبعهض الأعيان مواذا تؤجه الى ناحية سوق أصحبهم معه مفتوجه يوما لسوق الأحد المعروف بالزواضي في قبيلة بقيدوة للمفاوضة مع أعيانها ، وكان هناك عدد كثير من أعيانهم ، منهم الحاج علي اللسوه ، والسيد د الري بن مسعود ، والشيخ مرزوق بن العربي وغيرهم ممن يستمعون لهم ، وأصحب ابن البغداد ىمعه نحو ( 60 )خيلا ، فوقف في وسطهم ، وصار يخطب عليهم بلهجة الحجاج ويقول : يا بقيوة انكم فساده والمخزن خلص عليكم مرارا عديدة بتعديكم على مراكب الأجانب المارة بناحيتكم ، والآن لا بدمن تربيتهـم وأخذ الذعيرة منهم وفأجابوه بأن من فعل شيئا يجازى عليه وها الفساد معروف و فقال ولا عبل لا بد من معاقبتكم وففي الحين تكلم بعضهم مع بعض بلغتهم فسمعهم الشيخ علي أزرقان فكلمه بسر وقال له : لا تغلظ في القول ، وقال جهرا : أيها القائــــد محمد : أن هذا وقت الصلاة ، وبعد الصلاة لا يكون الا الخير ، ولما قام معه أخبره بأن القوم لهم كثرة ، وأنت ليس معك الا القليل من الخيل ، و ربما قتلوك وقتلوا جميع من معك وولا تحصل على طائل وولا بدمن استعمال السياسة وفالن الكلام وولا تفلظ عليهم فيه ، ودبر بالخروج من بينهم بسلامة في هذه الساعة ، ثم رجعوا بعد الصلاة وألان لهم في القول طبق الاشارة ، حتى قال ؛ الآن المخزن راض عنكم ، ولا بأس أن تقد موا للمحلة بقصد تقديم الذعيرة والطاعة للمخزن فلايقع شي عفاستسلموا لذلك ونهب جماعة منهم للمحلة بعد يومين عبعدأن كان طلب منهم السيد دادى المذكور وبعض الأعيان بتأخير القدوم على المحلة حتى يرجعوا من تطوان ، وركبوا من بقيوة فلك\_ صغيرا وتوجهوا الى تطوان واجتمعوا هناك بقنصل فرنسا وتفاوضوا معه في شأن ما أراده المخزن ، وكانوا يتحببون لفرنسا ، ويودون مصارفتها ، فأخبرهم بأن المحلة لا بد أن تقوم من هناك، ولكن صادف الحال أن بعض بقيوة قالوا وان أهل السيد دادىومن معه تأخر قد ومهم من تطوان ، وقد عملنا الميعاد مع رئيس المحلة المخزنية ، ويتعين علينا أن نذهب اليه ونقدم الطاعة طبق المطلوب، وتوجه واللمحلة في عدد نحو ما كتي شتحص من أعيانهم ، وحملوا معهم الذعائر التي يقد مونها للمخزن ، ولما وصلوا للمحلة القي القبض عليهم ، وتكلم البارود بين من هرب منهم ، وفي صباح الفد صبحت المحلسة قبيلة بقيوة ، وأخبر القنصل الناس الناس المذكورين بالواقع ، حيث وصله الخبر مــن طنجة ، وتكلم معهم في أن الدولة الفرنسية تساعدهم على أن تشد دعضدهم في حمل أولا دهم من القبيلة المذكورة من غير أن تمسهم المحلة بسوء ، ويركبون مركبا بحريا يسافرون بهم حتى ينزلوا بعجروده فذهبوا الى قبيلتهم وحملوا ناسهم وأمتعتهم وأقاموا بعجرود حتى سافرت المحلة ءوصار الناس يرجعون للقبيلة بعدمدة ءلكون هذه القبيلة تشتت شذر مذرء وعم البلاء كبيرها وصفيرها مبجميع أخماسها ءالمؤلفة منها

منها وهم: خمس ايكار عياش المعروف بتيفانمين ، وأيزمو ران ، واليت تفنها ، وتيكيريت، وأدوزه وايت وزظره وبعد تشتيت شمل هذه الإخماس تقدم ابن البفدادى بالمحلة وما انضاف لها من القبائل الريفية الى قيسيلة بني يطفت، ونزل بمن معه بقصبة سنادة ، وهي قصبة قديمة هناك تنسب للسعديين ، وأقامت المحلة بها مدة ، والجيش يظهر من المناكر تغنينا لم يدع قلبا سليما من الحقد على المخزن عثم رجع ابن البغدادى على طريق بني ورياغل بعدما أعلمه الشيخ علي أزرقان والقاضي الفقيه السيدعبد الكريسم ومن معهما بنوايا الريفيين وما أضمروه من المكر بالمحلة وضربها ان بقيت مستمـرة على همجيتها ، وأن اللائف في به هو الرجوع بسلامة الى داخل الايالة ، خشية قيام الريف بجميعه بقصد الانتقام من العسكر بما يظهرونه من التعدى والفساد بين ظهرانيهم، وكان ذلك من الشيخ والفقيه المذكورين نصيحة تامة صادفت محل قبول من ابـــن البفداد عالذى نهض بالرحيل في الحين ، وكان يعمل على اشارتهما ، ويوافقه الشريف مولا ىبو بكر بن الشريف على جميع ما يظهر له علما له من التفويض من المخزن عفارتحلت المحلة من الريف في صورة المنتصرين عبعد أن نصب قيادا في القبائل الريفية ، فعمل قائدا على آيت يوسف وعلى ، وآيت خطاب من بني و رياظ القائد السيد بو بكار بــن الحاج أوشان ، وهو ولد أخت الشيخ على أزرقان ، وعلى بني بوعياش واليت عروس القائد السيدعمر بوتقابوت وترك بني يطفت تحت نظر الشريف السيد حميد الوزاني وونصب على بني بو فرح القائد محمد بن شعرة أوعلى تمتمان القائد بوقد ور ، وفي المدة القريبة بنحوستة أشهر لم يبق للقياد المذكورين نفوذ مخزني أورجع الريف الى قاعد تـــه الأولى من النظر للأشياخ في أمو رهم ، وبقي القياد في حسرة مما د فعوه لا بن البغدادى في مساعدته لهم في جعلهم قيادا ، وبعدما رجع ابن البغداد ىالى داخل الايالية و رضي من الفنيمة بالاياب صار المخزن يجامل الريف، وأطلق سراح المساجين الذين كان وقع القبض عليهم في وقعة بقيوة المذكورة ، وكانوا فرقوا في سجون الايالة ، فرجعوا الى بقيوة مخبرين بما وقع لهم من مكر المخزن بهم ، وعدم الشفقة عليهم ممن قابلوهم أيام سجنهم وفازد ادايفار صدور الريف على المخزن وونفرت قلوبهم مسن الدخول لداخل الايالة ، حتى كاد الريف أن يعد منقطعا عن الايالة المفربية ، و زادهم نفورا ما يبلغهم من الفتن الداخلية ، وأسبابها المتنوعة بتنوع أغراض المرجفين، خصوصا بمدعقد مؤتمر الخزيرات، وتحققوا بأن المخزن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في رفع اذاية الاسبان للريف، وصار الريف في نظرهم عرضة لاحتلال الاسبان فيه، ورأوا ذلك بالفعل حيث صار الاسبان يبني القصبات والمعاقل العسكرية أويشيد الأبراج في المواقع التي يمكنه أن يتوصل بها للاستيال على ما يجاو رها من القبائل الريفية، وطفق الاسبان يتداخل في أمور الريف، ويضيق على من جاوره، ويمد اليد في الأعيان والشيوخ بواسطة المسلمين في دينهم من المنحاشين له ع حتى استولى على قبيلة كلعية وكبدانة ، وعلى طرف من بني تزيس ، وصار يطمع في احتلال جبل بني و رياغل ، فأخسذت هذه القبيلة حذرها ، وصارت تتهم كل من خالط اسبانيا بالجاسوسية ، وينظرون لكل من كان مستخدما مع المخزن شزرا ، ولا يقبلون نصائح من ينهاهم عن الخروج عن طاعة

طاعة المخزن عحتى أدى الحال بالفقيه القاضي السيدعبد الكريم بالانتقال بأهله للسكنى بتطوان مرارا ويعود للقبيلة عندما يقوم عليه من أجدير بعض أعيان القبيلة ويرغبونه في الرجوع الى محله ، ويمتذرون اليه فيما يصدر من الجهال الذين لا يعرفون حقائـــق الأمور وعواقبها ، وكان من موجبات اتهام الفقيه المذكور توجيهه لولديه الفقيه السيد محمد \_ ضما \_ والسيد محمد \_ فتحا \_ لاسبانيا ، فكان السيد محمد بمليليا في أول الأمر مدرسا بها عحتى تولى خطة القضاء عثم ارتقى الى خطة قاضي القضاة الريفيين بها عوتمكنت مكانته عند حكام مليليا ، وكان أخوه السيد محمد \_ فتحا \_ يتعلم اللغة والعلوم العصرية أولا بمليليا عثم بمالقة عثم انتقل للمدرسة العليا بمدريد ليتخرج مهندسا عوكان لوالدهما الفقيه السيدعبد الكريم اعتباركبير عندحكام حجرت النكور وجريدة بادس، ومليليا ، ويعظمونه قبل توجيه ولديه المذكو رين لاسبانيا ، فاجتمع مرة بأحد أحباب من الاسبان الترجمان (مارين) وكانت بينهما مودة ، وتفاوضا فيما بينهما الى أن قال السيد عبد الكريم: يا فلان عما بال الأسبنيول لاكلمة لهم ؟ فانهم يخلفون المواعد، ولا يراقبون الأصدقاء وانما يدورون حول مصالح أنفسهم وأغراضهم الشخصية وفقال له: يا حبيبي : اني أخبرك على وجه السرءان الأسبنيول حالهم حال المفاربة ، والذى أنصح به لك هو أن تختار لنفسك وأولادك ما يتفعك استقبالا عفان الحال يستبدل عما قريب، وكشف له عن أمور سياسية كانت من الاسبان الداعية له على توجيه ولديه المذكورين لتعلم اللغة ، و ربط حبل المودة بين الحكام ، مع ما كان قائما به مــن الوفاء بالعهد المخزني بسلامة صدرة ويرى خروجه عن طاعة السلطان من أعظم البلاء الذى يلقي فيه المر بنفسه للتهلكة دنيا ودينا عحتى عمت الفتنة ، وعظمت المحنة ،

ذكر الادالة التي أقامها المخزن في قبيلة كلعية تحت نظر القائد البشير بن السناح وما ألمت اليه مسع قيام الثائر أبي حمارة وخيبة مساعيه بالريف

ولما رجع ابن البغدادى بمحلته لداخل الايالة وجه المخزن بعده الى كلعية القائد البشير بن السناح مع ادالة عسكرية بقصداطفا الفتن التي تحدث المرة بعدالمرة بين الاسبان وقبيلة كلعية ، وكان نزول المحلة بقصبة جنادة قرب طيليا ، فكان يسكن الفتن ، غير أن ادالته كانت سالكة مسلك الجيش الذىكان مع ابن البغدادى من التعسدى والفساد ، وفي هذا الوقت كان الاسبان مشتغلا باحداث معاقل ، وبنا قصبات عسكرية في جبال كلعية المطلة على مليليا ، ولما تقوى حزب أبي حمارة ، وتبعته قبيلة كلعية دخل ابن السناح الى مليليا خوفا على نفسه ، وبقيت الادالة مهملة ضائعة ، حتى نهبت لحال سبيلها ، وفي أيام اقامته بمليليا تعارف مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين كان سبيلها قاضيا ، وحصلت بينهما مودة قلبية ، وتعارف أيضا مع بعض أحبائه الذين مسن جملتهم السيد محمد بن محمد أزرقان ، وبقيت تلك المودة حتى رجع السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير ، قاطعا حبل الواصلة بينه وبين الاسبان ، ولما وجه الثائر أبسو حمارة وجهته لبقية الريف وجد فيهم قابلية لسماع ما يدعو اليه من القيام على المخنن ومبايعته ، وكان نازلا بقصبة سلوان في طرف كلعية من الناحية الشرقية ، واستدعسى أعيان

أعيان الريف للقدوم عليه ءبعدأن وجه الى أجدير أحد مستخدميه المعروف بالمسبردى أمينا عوأقام هناك ديوانة التعشير فيبرج المجاهدين قبالة حجرت النكور يستخلص الوجهة العشرية على الداخل والخارج ، فقدم عليه الأعيان ، ونصب على كل قبيلة قائدا ، وتمكنت الرابطة بينه وبين الاسبان بما يمدونه سرا من الامداد ات التي زادته قوة ، وملك قلوب بعض الدهاة من الريف بما أحدثه معهم من المصاهرة ، فتصاهر مع بعض الاعيان هناك ممن لهم العصبية عمنهم القائد بن شلال الكلعي المتوفى في تبيلة بني (بو زكو) قتله القائد حمادة البو زكا وى ومن معه حين قد موا عليه يخطبون ابنة ولده لأبي حمارة . وقد سلك جيش أبي حمارة في الريف مسلك من كان قبله هناك ، ولم يقبل الريف ما رأوه منه ، بعدأن تقوت شوكته بنصب القياد عليهم ، ونصب على قبيلة بني و رياظ القائد محمد موش، بعد ما توافق عليه أعيان بني و رياغل، وتفاوضوا معه في محار اته ومجاملته، ليخرج الأمر معه بسلام وحتى يرجع اليهم جواب المولى عبد الحفيظ الذى كاتبوه يستنجدونه ويخبرونه بأمر أبي حمارة عوخبر محلته التي تناهز العشرة العشرة الفا الواردة على بسني و رياغل من ناحية كلعية ، وأنه اتفق مع الاسبان بأنه ينزل في بني و رياغل ، فينزل الاسبان من ناحية البحر ، و رئيس محلته هو عبده الجيلاني صاحب الوضوه ، ثم تحالفت أخماس بنى و رياغل على أنهم لا يتركونه يمر بترابهم ، وو زعوا القبيلة في مراصد الطرق فـقدمت المحلة بجيشها ءوطال انتظارهم لجواب المولى عبد الحفيظ ، فجاء جيش المحلة بنحو (1000) ومروا من ناحية أمزو ران حتى وصلوا الى أيكتومن صباحا سائقين على قييلة بنى و رياغل ، بعد ما نزلت محلتهم في تمتامن في حد القبيلة المعروف (ببو زويقة) ثم قامت عليهم القبيلة قومة واحدة ، وكسروهم انكسارا باهرا ، وساروا من و رائهم حتى وصلو للمحلة ، وهرب رئيسها الجيلاني المذكور ، وكلما مر بمن بقي معه على قبيلة نهبوه فيي طريقه من تمتامن وبني وليشك ومطالسة الى قصبة سلوان . وفي ذلك الوقت حصل الأبي حمارة مدين شكبير ، وخرج بمحلته الى ناحية تانى ، وكسر الله شوكته ، وكان القائم بالريف بالأعلام بكَّون أبي حمارة ليس هو الشريف مولاى محمد، هو الفقيه ابن عبد الكريم الذى كان له نفوذ بين أعيان قبيلته عبما له من الفضل والعلم ، وقد قالوا : ان أبا حمارة لــو لم يتجاسر على قبيلة بني و رياغل لتمكن في امارته ، لا سيما والمولى عبد الحفيظ لم يعسط أهمية للريف حتى وقع ما وقع وقد كان توجه القائد محمد بن الحاج عمر الكلمي الى فاس يخبر المخزن بما يريده أبو حمارة ، وما أبرمه مع الاسبان ، وجلس بفاس نحو ستة أشهر ولم يحصل على طائل من المخزن ، وأعين قبيلته شاخصة لما يرد به عليهم ، حتى تفليب عليهم أبو حمارة . وفي أثـنا المعارك الكلعية مع أبي حمارة تشتت الادالة التي كانـت تحت نظر القائد البشير بن السناح ، وهرب الى مليليا واستوطنها ، فاستدعاه المخنزن بالقدوم للأعتاب الشريفة داخلا فامتنع من القدوم من مليليا ، فقطع عليه المدد التسى كانت تصله على يد النائب المخزني بطنجة ، وأجرى الاسبان عليه المؤونة جزاء على ما كان يمده باطنا من الارشادات التي تمم بها مراده في الاستيلاء على قبيلة كلعيمة ، وبعض المراكز المهمة في الريف الى أن توفي بمليليا أثــنا ً سنة 1922 مسيحية . وقد كان اتفق له مرة مع الفقيه قاضي القضاة السيد محمد بن عبد الكريم أن استدعاه الـــى محله

محله فحضره صحبة السيد محمد بن محمد أز رقان ، وتفاوض مع ابن السناح ، فقال لــه الأمير وأنت ومن في معناك من أهل المخزن بعتم وطنكم ، وخنيتم قومكم ، حتى انسا لنتكلم معك الآن وتذهب الى الحكام وتعلمهم بما جرى بيننا ، ونحن لا نخشى من ذلك ، لأننا ندافع عن وطننا الى اخر نفس منا ، واننا نتعجب منكم في شدعضد الاسبان ، وأنتم ترون عدا وتهم للدين وللمسلمين من قديم ولقد و رد الى مليليا الملك الفونس و رئيس و زرائه كناليخا ، وخطب هذا الو زير خطبة في مجمع الكبرا عليليا قال واننا أتيسنا لهذه المنطقة ولا لأجل نضب العماية وبل للاستعمار ونفي المستوطنين بالريف والاستيلاء عليهم ، ورأيتم أيضا أن المسلمين عزموا على بناء المسجد بمليليا بموافقة الجينرال (اسبورو) فقام في وجبه الراهب الكبير هناك ، ومنع من الموافقة على ذلك وقال : لا تقدر على سماع الأذان بوطننا ، مع أن مليليا وطن المسلمين ، فكيف تعينون اسبانا على ما تريد من الاستيلاء والاستعمار الذي نص فيه الوزير المذكور بمحضر الملك على أن الاسبان لم يأتوا للريف بالنية التي جاء بها الغرانسيس للمفرب، فان الغرانسيس جا و ليعلم الناس الفرنسية ، ويستعمل السياسة مع أهل منطقته ، حتى ينال المقصود برفق ولين ، وأما اسبانيا فانها قادرة على التوصل لمرادها في الأمد القريب من غير مراعاة سياسة ولا غيرها . وفي أثنا عطبته سأله أحد الحاضرين ، كيف التوصل لهذا الأمر في الأمد القريب، وقد وقع مؤتمر الجزيرة وهو يمنع مما تقول ؟ فقال : لنا أسباب نتوصل بها لذلك . ثم قال السيد محمد بن عبد الكريم لا بن السناح : وهذا لا يخفاك ، وحيث أنه لا حماية عوانما المراد الاستعمار فلا بدأن نقاوم العدو بقدر الامكان وبعد مدة انتقل الأمير السيد محمد من مليليا الى أجدير باستدعا والده ، وصاريهي أمــر الجهاد للد فاع عن الريف من الهجومات التي يوجهها الجنيرال (سيلبسطرى )لقبيلة بنى و رياغل وغيرها ، ووجه السيد محمد بن محمد أزرقان للمفاوضة مع الجيئرال المذكور بطيليا واجتمع به عوهناك استدعاه ابن السناح مع جماعة عمنهم السيداد ريس بن السيدعبدالله بن سعيد السلاوي وأعمر بن الشيخ محمد بن عبدالله الكلعي صهر القائد محمد أزمانيء ومحمد بن الحاج المختار الفرخاني الكلمي وغيرهم ، وصار يتكلهم السيد محمد أزرقان معهم مخبرا لهم: بأن المفاوضة التي جرت بينه وبين الجينرال للهم المذكور قائلا ولقد تفا وضت مهمه أيضا مع الكولونيل (مو راليس) وفهم القضية حتى حضر معى لدى الجينوال المذكور وفهمه في القضية ، ولم يلتفت الجينرال لما قلته لهم ، وحين خرج صحبة الكولونيل المذكور قال للسيد محمد أزرقان : ان الجينرال يسعى في اضاعة رجال د ولته وفيما لاطائل فيه . وقال لا بن السناح ومن معه : لا بد من ضرب الاسبان ، ومن الآن بنحو خمسة عشر يوما تكون ان شاء الله في الناضور قرب مليليا ، فاستلقى ابن السناح على قـفاه من الضحك سخرية ، وقال له محمد بن الحاج المختار : اني اشتريت فرسا مسرجا من تلمسان بأربعة عشر مائة ريال عسأوجه عليه من الناضور حتى لايضيع لى، فقال لهم السيد محمد أزرقان :عجبا لكم ، كيف استولى عليكم الرعب ، حتى أيستم من روح الله و رحمته ، ونحن أن شاء الله لا بدلنا من الانتصار على هدونا ، وستسمعون عنا ما يمافُّ مسامعكم ، فقال له ابن السناح مع الحاضرين : اذا وصلتم للناضور فلاتقفوا،

بل ادخلوا مليليا من غير توقف، وهو يظهر التهكمات على مقاله ، وقال لهم : ستروا ذلك ، غير أننا لا غرض لنا بالدخول لمليليا ، لأنها بها النسا والصبيان والأجانب، ولا يمكننا الفتك بهم ، وليس عندنا عسكر نظامي ليقوم بالمحافظة على من ذكر ، حتى لا تعم الفتنسة العسدو وغيره .

ذكر قيام عبد المالك محي الدين بالريف وأفعاله المشئومة وانخذ اله بمخادعة المسلمين في انتصاره للألمان والاسبان

لما فر عبد المالك محي الدين الجزائرى من طنجة في الحرب الكبرى الى المنطقة الاسبانية على طريق البرحتى وصل الى قبيلة غمارة ، ونزل بالمحل المعروف (تو زكان ) بزاوية الشيخ ابن الصديق الفماري ومن هناك توجه الى (أجزناية )على طريق صنهاجة السرائير، وصار يجمع حوله الجموع من القبيلة المذكورة وغيرها ، ويد فع لهم المؤ ونة اليومية ، و برح في الا سُواق بالجهاد، وبجزاء كل من استخدم معه براتب يومي، والمدد من عنده، فاجتمعت محلته من نحو ( 1500 ) بين رجلي وخيالة عثم قدم الى تفرسيت من قبيلة بنى تزين ليتخابر مع أعيان الريف الذين اجتمعوا هناك باستدعائه ، وبمجرد اجتماعه معهم ، لم تتيسر له مخابره لسو التفاهم معه فيما أراده ، حيث قالوا ؛ لا نفهم ما تريده من مقاتلة فرنسا في داخل الايالة ، مع أن اسبانيا حولنا تريد الاستيلا على ناحيتنا ، وتحققوا بأن نظره مثل نعظم القنصل الفار الألماني الذي استنهض الريف لمفاتلة فرنسا ، وأعرضوا عته ، ولما لم يحصل ابن عبد المالك على طائل من جميعهم رجع الى محله بمحلته فتــي أجزناية وبقى بها مقيما ينتظر لما يريده ءوكان الفار الالماني المذكور بعدءما تخابر مع بنى و رياغل وغيرهم في امدادهم بالمدد والعدد ، ولم يساعد وه على مقاتلة فرنسا مقيما في بنى سعيد في محلة المجاهدين المرابطة بالمحل المعروف (ما ور) قبالة النقط التي يريد الاسبان احتلالها ، فطلب من الأعيان أن يعينوا له مرسى من المراسى لينزل بها السلاح والمدد ليوجهه الى عبد المالك النازل بأجزناية فامتنعوا من ذلك ع حيث صرحوا له بأنه لا يمكنهم أن يعملوا الحرب مع الداخلية ، ولا أن يساعد واعلى الامداد السذى يوجه لمن ذكر ، لأن في ذلك شغلهم عن مقابلة عدوهم الذي هو الاسبان ، الذي يريد احتلالهم ، فقال لهم : انه في طوق أن أعطى مؤونة الفي نفر يومية ، وامد ادهم بالمدد الأكبر من سلاح وغيره ،ليقابلوا خطوط المدافعة عن وطنهم ، ويتكفل لهم بأن الاسبان لا يهجم عليهم بحال واذا توجه الريف صحبة عبد المالك ومع اجرا والمؤونة الكافية لهم ، فلم يقبل منه بنو و رياغل ما طلبه ، و رأى من حالهم أنهم يريد ون الفتك بـــه ، لا تهامهم له بأنه اسبنيولي في صورة ألماني ميريد مخادعتهم فيما يطلبه منهم ه فلم يفده الا الرجوع الى مليليا ، وبها توفي غيظا فجامة ، ثم جاء بعده القنصل (هوك) الألماني ونزل قرب عسة الاسبان الكائنة بين قبيلة مطالسة وكلعية ، وصار يتخابر مع أعيان مطالسة ويمدهم سرا بالمال اليتركوا الذى يخرج من مليليا الى عبد المالك من غير أن يقع به اقلة . وفي أشناء مخابرته معهم اتصل عبد المالك بالقنصل (هرمان ) الألماني وحل في محلته كالمدير لشؤ ون محلته ، بتدبير الامر مع المساعدين له النازلين بمليليا من أهل جنسه ، وصار هرمان المذكور في بعض الأحيان يتوجه من محلته الى مليليا ويتفا وض

ويتفاوض مع الممدين لعبد المالك سرا.

مخاصمة عبد المالك مع القنصل الألماني هرمان وفرار كاتب عبد المالك السرى الشريف عبد السرحمن البلغيث

وسعدأيام حصلت مخاصمة بين عبد المالك وهرمان أفضت الى مفادرة كاتب عبد المالك الشرى الشريف عبد الرحمن البلغيش، وفارقه من المحلة الى مليليا ، ثم الى مدريد وبقي هناك ينتظر ما يقع وسبب مخاصمتهما أن عبد المالك يريد الهجوم على فرنسا داخل الايالة ، وهرمان الألماني يمنعه من ذلك ، ناضحا له بأنه لا فائدة في الهجوم اذا لم تكن قبيلة بنى و رياغل ممه ، وكان البعض من بني و رياغل يترددون اليه أيام اقامته بالكيفان ، على حسب ما تقتضيه الظروف من استخدام معه ، أو استطلاع على أحواله ، ولم يتجاوز عدد من يقد مون عليه مائيتي شخص، وبقيت المؤونة تجرى لمحلة عبد المالك على طريق مليليا ، ولم يحصل على طائل في هجوماته التي كان يتولى ادارتها بنفسه وبأعوانه حتى وقعت الهدنة في الحرب الكبرى مع ألمانيا عفتفا وض هرمان مع عبد المالك في كونه يريد المفاهمة مع أعيان مطالسة لفرض عرض له ، فوجه معه القائد محمد بن لحسن اليزناسي واخوانه الى أن وصل الى مليليا ودخل اليها ع فقبض عليهم حكامها عوسجنوا هرمان المذكور ، ود فعوا من معه الى حكام فرنسا ، حيث أنهم من قبيلة بنى يزناسن تحت نظر حاميتهم ، وهي فرنسا ، وبعد أيام سافر من السجن هرمان الى مدريد، وقد أشاع الاسبان بأنه هرب من السجن ، والحقيقة أنه أطلق الى حال سبيله ، ولما سمع عبد المالك بما فعله هرمان وما وقع لمن معه هرب بنفسه ، ومر على طريقة صنها جة السرائر فقبضوا عليه وسلبوه من متاعه وجميع ما معه ، فسمع بذلك بنو و رياظه وجاوا الى قبيلة صنها جــة المذكورة بنحو ( 500) نفر ، يتراسهم الشيخ محمد بن عمر بن محمد العبد لا وى ومحمد الصديق الحديفادى وأخوه عمر وغيرهم عوحرقوا القوم الذين تعرضوا بصنهاجة السرائر لعبد الطالك ، وخيروه في الذهاب معهم الى قبيلتهم ، أو يذهب حيث شاء ، فاختار أن يذهب الى قبيلة غمارة ، وينزل بزاوية تو زكان المار ذكرها ، فحملوه اليها ، بعد ما دفعوا له سلبه . ثـم ارتحل بعد أيام الى قبيلة مرنيسة ، وبقي مقيما بضريح الولي الصالح سيدى على بن داوود بها ، واتصل بالمسمى عمر بن حميد و الذىله اتصال تام بالاسبان ، فصارت لعبد المالك رابطة سرية مع الاسبان في تهييج الأفكار على الريف ليشفلهم عن محاربة عدوهم الاسبان ، وكانوا يوجهون اليه الأموال ، الى أن تفطنت قبيلة بني و رياغل لدسائه بقبضهم على رقاص حامل لرسائل من مليليا ، وهو المسمى أقشار المرنيسي ابن أخت القائد عمر بن حميد و المرنيسي يخبره حاكمها بما وجهه له من الاموال أولا وثانيا مفصاروا على بال من ذلك ، واستعملو الحرس على الطرقات الموصلة آليه ، وفي أثناء هذه المدة القبائل الريفية وما جاورها ، ولينصبوا القياد على صنهاجة السرائر ومرنيسة وغيرهما . ولما وصلوا الى مرنيسة باتوا في دار المسمى عمر بن حميد و المذكور الذى جعلوه حالا على قبيلته قائدا ، واجتمعوا هناك بعبد المالك فخيروه بالذهاب معهم الى قبيلتهم لتحصل له الراحة أو يبقى بمرنيسة في أمن وأمان ، فاختار البقاء في مرنيسة ، ثم عماروا الى قبيلة

قبيلة مزيات، وفي نيتهم الذهاب الى بني زروال ليجتمعوا بالشريف سيد ى عبد الرحمان الدرقا وى ليتفاوضوا معه في شأن اعانته لهم في توجيه جيش لمحاربة الاسبان و فلم يتمكن لهم الوصول اليه وحيث أن القائد عمر بن حميد و مع عبد الطالم عملا مكايد في تشويب أفكار صنها جة وحتى لا يجد الأعيان المذكو رون سبيلا للرجوع ولما بلغ الخبر لهمم رجعوا حينا الى مرنيسة وتكلم البارود بينهم وحضر في هذه الوقعة طرف من أجزناية لا غشة مرنيسة ومنهم الشيئ الحاج بقيش الجزيادى الذى كان عبد المالك يعتمد عليه في محلته التي كانت مقيمة بالمحل المعروف بالكيفان بوسط جزناية وقد بلغ الخبر الى أهل أجدير فتسارع السيد محمد أخو الأمير بن عبد الكريم مع السيد محمد بن محمد أزرقان ومن معهم للضرب على أجزناية انتقاما منها في اعانة مرنيسة و وكان نزولهم بالمحل المعروف بتا و ريت بين أجزناية وجبل بني و رياغل في وادى النكور و وبقي خط القتال المعروف بتا و ريت بين القبائل المذكورة و وجعت أعيان الريف الى خط القتال و وحل أهل أجدير بمحلهم و

قدوم القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش الى أجدير لعقد الصلح مع المجاهدين ثم غدر عمر بن حميد و ونقضه للعهد

شم بعدأيام حضر الى أجدير القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش، قد ما لربط حبل العهود الصلحية مع المجاهدين وفعينه السيد محمد بن عبد الكريم باتفاق من معهد قائدا على قبيلته ثانيا ، والحاج بقيش على طرف من قبيلة أجزناية ، وبعد أيام غيدر عمر ابن حميد وءوقام في وجه المجاهدين صحبة عبد المالك الذي كانت الاسبان توجه اليه الأموال الباهضة ، وهو يو زعما على القبائل حتى في داخل الريف من قبيلة بني عمارت وطرفا من أجزناية وطرف من بني حذيفا من بني و رياغل ، واشتعلت النار بغتة فيما بين القبائل الريفية محتى ان الاسبان عمل احتفالا كبيرا في مليليا وتطوان فرحا بانتصار مقاتليهم من القبائل حتى هرب عمر بن حميد و الى تازى مستجيرا بفرنسا ، وفر عبد المالك الى مليليا ليلاء وبعد أيام توجه الى تطوان التي كان بها أولاده وأهله الذين ارتحلوا اليها واستوطنوها بعد سفره من طنجة . شم اتفق مع الاسبان وأعلمهم بأنه يعـــرف موقع الريف، وله اتصال تام بسكانه، وفي طوقه الزامهم بطاعة الحكومة، فحملوه من تطوان الى مليليا في بابور حربي ، وفرحوا به فرحا كبيرا ، ثم خرج من مليليا الى عزيب ميضار في حدود بني تزين والمطالسة ، وجمع هناك محلة كبيرة من القبائل ، ومعه بعض ضباط لللا الاسبان ، ثــم بعد أيام حمل على مد شر ميضار الذى جبله يطل على قبيلة بني و رياغل ، بعدأن و زع كثيرا من المكاتب مصحوبة بالاموال لمن يعرفهم من أعيان القبائل ، منهم القائد الحاج بقيتويه وبعد ظهوره على مدشر ميضار عوعرف بنو ورياغل القوة التي معه اختاروا اعمال السياسة في مقاتلته ، فاختار الأمير المناعبد الكريم جماعة من الرماة نحو عشرة من المجاهدين عمنهم القائد محمد أزد اد من آيت يوسف وعلي، ووجههم الى أن يتربعوا بعبد المالك الدوائر بما أمكنهم من الاحتيال عندما يقدم بمن معه لضرب القبيلة . وقد احتلت

احتلت محلته مراكز حربية وفذ هبوا وتعلقوا بأشجار الزيتون التيبين مد سر ميضار وعزيبه وصادف الحال مرور عبد المالك من طرفهم وفرماه القائد محمد أزد اد بضرب بند قية مدسير صادفت جمجمته التي خربها على الارض ميتا حينا وضرب الباقون مسن المتعلقين بالأشجار من كانوا معه من الضباط الاسبانيين وفانكسرت محلته وبعد أن وقد عت معركة كبيرة وحمله الاسبان الى عزيب ميضار وثم حملوه الى تطوان وانتصر المسلمون على من كانوا معه وقد نصب الاسبان بدلا عنه أحد حكامهم فأقاموا بعزيب ميضار وثم قدم القائد الحاج بقيش تائبا مما صدر منه و رجع الى قبيلته قائد اعليها و وجهد هلي به المقائد الحاج بقيش تائبا مما صدر منه و رجع الى قبيلته قائد اعليها و وجهد هلي به المناهدة المناه

قد وم الا تكليزى المسمى أرنال من طنجة على طريق فاس

وب عدما رجع القائد بقيش الى قبيلته صادف الحال قدوم الا نجليزى المسمى (أرنال) من طنجة على طريق فاس حتى وصل الى تازى ، وأخذ الطريق للريف على أجزناية حتى حل مدشر الولي الصالح سيدى على بورقبة ، فتعرض أهل قبيلة أجزناية له وقبض واعليه ، فسمع بذلك أعيان قبيلة بني و رياغل ، وتوجه الى أجزناية السيد محمد أزرقان مع جماعة من القياد، متهم القائد عبد الهادى والقائد عمر بن علوش، والقائد علوش بن شدى والقائد السيدعبد السلام بن محمد مع الخرين هناك في مدشر اليت ثعبان بقصد الاستطلاع على مقصود هذا الانكليزى ، والتكلم مع القبيلة المذكورة في شأنه ، فاجتمعوا قرب أجزناية في بني تو زين في مجاورة زاوية بوجدين عوحضر لديهم القائد الحاج بقيش، وتوجه صحبته القياد المذكو رون ، وبقي السيد محمد أزرقان هناك مرابطا مع المجاهدين الذين قد موا صحبته وفاجتمعوا ببعض أعيان أجزناية الذين منهم القائد أحمد أبركان وغيره ووتفاوضوا في تسريح الانجليزى المذكور فامتنعوا من ذلك ، وكان الانجليزى المذكور محصورا في مدشر محمد بن عمر أوختو ، ولما رأى القياد المذكو رون المسالة تغضي الى البارود استعملوا ما أمكنهم من السياسة ليمكنهم الرجوع الى السيد محمد أزرقان الذي أوصاهم باستعمال السياسة في هذه المسالة وليخرج الأمر بسلام وفرجع اليه القائد علوش بن شدى وأخبره بما راج بينهم ، وما راق من أحوالهم ، فد فع السيد محمد أزرقان من ماله ستمائة ريال اسبنيولية ليمكنها بيد محمد بن عمر أوختو على وجه السر ، وكتب اليه كتابا يقول فيه : ها أنا وجهت لك ستمائدة ريال على يدالقائد ابن شدى لتستعمل ما في طوقك في د فع الانجليزى ليد القياد الذين وجهتهم اليكم واني أخبرك بأني بعد شد هر بحول الله اتن بجيش كبير الى أجزناية ، وأعمل معما اللازم حتى تكون طائعة موافقة للمجاهدين وتكون أنت القائد عليهم ، وقد وقع ذلك طبق ما قال ، كما كتب الى القياد يخبرهم بما فعله من توجيه الدراهم لمن ذكر ، مؤكد اعليهم في سلوك طريق الرفق ، حتى لا تكون الفتنة التي لا تؤدى لخير ، وأمرهم بأن يقرأوا كتابه على أعيان أجزناية يخبرهم فيه ، بأنه كتب الى السيد محمد بن عبد الكريم بما فعلوه ، والعمل على ما يأمر به ، وبعد ما تفرق جمعهم، واتصل ابت ختو المذكور بط وجهه اليه استعمل الحيلة في دفيع الانجليزى بيد القياد المذكورين ليلاء وجاوا به الى السيد محمد أزرقان عولم يقصر السيد محمد أزرقان في المحافظة على هذا الانجليزى لأمور: منها كونه من دولة أجنبية، ومنها

ومنها أن هذا الانجليزي من أحباب قبيلة بقيوة ، خصوصا مع مخالطه عبد الكريم بن الحاج على اللوه البقيوى الذى تعلق بالسيد محمد أزرقان في انقاذه ، فتفاوض في شأنه مع السيد محمد بن عبد الكريم ، ووافقه على الاتيان به من قبيلة أجزناية ، وقد جا ، به الى قبيلة بني و رياغل ود فعه لقبيلة بقيوة ، وبقى هناك مدة ، وسافر منها برا الى طنجة ، وقد نال بذلك عبد الكريم المذكوريدا عند الانجليزى المذكور وحتى أدىبه الحال الى حنانه المجاهدين في الاكتتابات الخيرية الموجهة اليهم وعمل أمورا لم يعملها المسلم مع المسلمين ، فانه كان جاسوسا خفيا مع الاسبان وغيره ، حسبما سيذكر بعد هذا ، وبعد ما حاز السيد محمد أزرقان الانجليزى من أجزناية ، وتحققت هذه القبيلة بأن ابن ختو هو الذيد فعه اليه قامت قيامتهم عليه ، وعزموا على الانتقام منه والضرب عليه ، وعلى بقية اخوانه ، وبلغ الخبر للمجاهدين فتوجهت جماعة يترأسها القائد أحمدبن بودرا الي القبيلة المذكورة لاغائمة ابن ختو ، وتناولوا الضرب معها ، ورأت الجد من المجاهدين فلم يمكنها الا الاذعان لما شرطه المجاهدون عليها ، من تأمين الطرق ، واعطا الفرض في مقابلة العدو فيقبلوا ذلك ، وتولى عليهم قائدا ابن ختو طبق ما واعده بـــه السيد محمد أزرقان ، وقد وقعت وقائع أثـنا عدة قيام عبد المالك المذكور في انتصار ه للاسبان ، وتشويشه على منطقة حماية فرنسا ، تبعا الأغراض الألمان لطول اقامته في الفتنة وتظاهره بالجهاد الذىجعله وسيلة في الدفاع عن الوطن العزيز ، ففسر بذلك تابعيه حتى افتضح قبل انقطاع حبل المواصلة بينس الأمير محمد بن عبد الكريم وبين الاسبان ، وبعد اقطاعه ، واجتماع قلوب الريف عليه ، واجماعهم على مبايعته ، ووقع به ما وقع ، والأمر لله.

ذكر مخالطة الأمير محمد بن عبد الكريم للاسبان قبل امارته واستخدامه معمم

لما اشتعلت نيران الحرب الكبرى بين ألمانيا والدول المتحالفة ، وكانت اسبانيا في حيز الحياد الأنه لا يهمها الا أن تطعم اللقمة الباردة باستنزاف توة الريف بمساتلقيه من الدسائس بايقاد نار الفتنة في الريف وما جاوره ، بعدما كانت تعين باطنا كل خائف في الفتن الداخلية ، واستعملت ما أمكنها من السهولات في امداد الثائر عبد المالك محي الدين الذى أقام بمحلته بقبيلة أجزناية ، ومعه بعض الألمانيين ، وشعسر أعيان الريف بما يريح ده الاسبان منهم ، واتخذ وا الاحتياطات اللازمة في الدفاع عن وطنهم بعدم الالتفات لكل فتان ، ووقفوا أمام عدوهم الألد ، واشتد غيظ الاسبان على من بقي مقيما في مليليا وغيرها ، وصاروا يعاملون قاض القضاة بمليليا السيد محمد بن عبد الكريم بالفلظة ، ويواجهونه بما يكره عنه ، وط فقوا يتهمونه بكونه هو الذى يمكر عسلى الكريم بالفلظة ، ويواجهونه بما يكره عه ، وط فقوا يتهمونه بكونه هو الذى يمكر عسلى اسبانيا صفا مودة أعيان الريف معهم ، حتى ان المقيم العام بتطوان (خرد انة ) حضر بنفسه لمليليا لينظر في مسألة ابن عبد الكريم ، وتفاوض معه فيما ينسب اليه ، بعد ما رأى بنفسه لمليليا لينظر في مسألة ابن عبد الكريم ، وتفاوض معه فيما ينسب اليه ، بعد ما رأى ابن عبد الكريم من جميع ما ينسب المه ، واستشعر بأن المسالة تقلبت في أطوار سياسية تقضي بأن يكون هو المواخذ ظلما ، وتيقن بوخامة الأمر ، فصار يستعمل الأسباب التي تقضي بأن يكون هو المواخذ ظلما ، وتيقن بوخامة الأمر ، فصار يستعمل الأسباب التي

توصله الى الانتقال الى وطنه . وفي بعض الأيام تكلم حاكم مليليا الجينرال (سبو رو) بمحضر الحكام هناك مع ابن عبد الكريم وقال : لقد تحققنا بأنك تطلق لسانك في الدولـــة الاسبانية ءمع أنها أنعمت عليك بالنعم الكبرى ولم تقم بشكرها ، ولهذا تعينت معاقبتك وأمر بثقاف عن برج (كبر الرسا الطا) قرب مليليا ، وبعد مدة وهو في السجن جاءاليه أحدقضاة الاسبان الصلحيين عوأخبره بأنه درس قضيته التي اتهمته بهاحكومة اسبانياء وتفاوض في شأنه مع الحكام الذين هم بمليليا ، فوجده مسجونا ظلما ، وكل من تكلم معه منهم في قضيته يقول له وان ابن عبد الكريم قد قضت السياسة بسجنه لأسباب خفيــة فأجابه بأنه متحقق بهذه الاسباب، وعلى الباغي تدور الدوائر ، ولما طال مكتفه في السجن مدة ستة أشهر صاريفكر في الطريقة التي يخرج بها من السجن والى أن توافق مع بعض أحبابه من قبيلة كلعية ، وجاوه بحبل طويل لينزل به من جدار السجن الذي هو مقيم فيه ليلا من موضع معروف لديبهم ، فجا عماعة منهم بخيلهم في الليلة التـــى توافقوا على نزوله فيها ، وقد ربط طرف الحبل بالجدار ، ولكن لم تساعد المقادير على نزوله طبق ما نواه ، فان الحبل عندما كان نازلا به التوى فلم يتمكن من شدة انبرامه من الوصول به الى الارض بنحو خمسة مياطير ، فلم يمكنه الا اطلاق نفسه ، فسقط منه الى الخندق المحيط بالسجن ، وكان هناك زجاج متكسر فصاد فته جراحات به في أطرافه ، وانكسر من رجليه ، وقد حضر القوم الذين واعدوه بحمله ، فرأوا الحبل متدليا ، وبحشوا في الخندق فوجدوه هناك تحت الحبل مفعي عليه ، متكسرا ملطخا بالدم ، فحملوه من هناك ، ولم يجد وا فيه قابلية للذهاب به الى محلهم خوفا عليه مما أصابه من الجراح ، فلم يمكنهم الا أن يعلم أحدهم عسة البرج ، فخرجوا اليه وحملوه لداخل البرج ، وحضرت حيلنا الأطبا وعالجوه وألزموه بأن يبقى مستلقى على قفاه لا يحرك عضوا من أعضائه مدة شهر التنجبر عظامه المكسورة وتأسفوا على ما وقع به الكوندم متحققين بكونه مسجونا ظلما عوبقي في الشيقاف بعد ذلك ثلاثية أشهر ، وفي أشينا عمالجته طلب من أحسد المقابلين له ، وهو على فراش المعالجة ، أن يعينه على رفع رجله من الثقل الموضوع عليها فحركها ، فكان بذلك انحلال الجبيرة ، وحصل في رجله نوع عروجية كانت تخدع به في مشيته ء ثم أطلقوا سراحه ، وأعطوه الرخصة في زيارة أهله بأجدير ، وأقام بها نحو الشهرين ورجع الى مليليا وبقي في خطته ، وأخوه السيد محمد بمدريد فحضر لديه ، وصادف الحال قدوم المقيم العام (خردانة) فاجتمعا به بمليليا ، وأخبره بأنه تأسف على ما وقع له ، وأمره بالكتب الى والده السيدعبد الكريم ليقدم عليه لتطوان لغرض خاص به عواعلمه بأنسه سيبقى في خطته معظما محترما ، وأن أخاه سيذ هب الى مدريد ليكمل دروسه ، وأمــره بالسفر صحبة من عينهم المقيم للوقوف معه حتى يكمل دروسه ، فكتب السيد محمد السي والده فالتحق بالمقيم بتطوان على طريق حجرة النكور ، وتفاوض معه طبق ما أراد ه، ثم رجع السيدعبد الكريم على طريق مليليا ، ومنها لا جدير ، وأقام بها مدة يجامل الاسبان ، ليستعمل سياسة الرفق بدلا عن العنف.

> ذكر سبب انقطاع حبل المواصلة بين الفقيم القاضي السيد عبد الكريم الريفي والاسبان وقيام ولدع في وجوهم

بعد ما رجع الى أجدير الفقيه القاض السيد عبد الكريم من تطوان في الوقت الذي استدعاه المقيم العام بها ، وكاتبه ولده قاضي القضاة بمليليا في أمر المقيم العام له بذلك ، وصار يستعمل طريقة الرفق والمجاملة مع الاسبان عصادف الحال اجتماعه مرة في حجرة النكور بالقبطان المكلف بالسياسة المسمى (لوبيسرا) فتفاوض معه في المعاملة التي يعامل بها الاسبان أهل الريف من الفلظة والقساوة ، وأن ذلك غلط من الحكومة ، وكان هــــذا القبطان جلفا متشبعا ببغض المسلمين ءفقال للسيدعبد الكريم بعدكلام واني أعسرف المسلمين وعوائد هم ، ولا بدأن أربيك على ما صدر منك ، فأجابه بما زاده غيظا ، وقال له : سترى من يربي الاخر ، وخرج من عنده و رجع الى أجدير ، وكتب الى ولديه السيد محمد \_ فتحا \_ من مدرسة مدريد، وولده قاضي القضاة السيد محمد من مليليا قائلًا ما مضمنه: لما رأينا المخزن أطلق يده مناء ورأينا المصيبة ستعمنا من العدو واستعملنا ما أمكننا من السياسة الدينية والدنيوية محتى اني وجهتكما \_ وأنتما قطعة من كبدى \_ الى الخدمة مع الاسيان ولتأخذ بذلك الأمان على أنفسنا ، وكنا نظن بذلك أننا نصل للمراد عجتى رأينا الاسبان يكذبون ويخونون عوشرعوا في اهانتاء والآن ان كنتما ولدى أقدما في أقرب وقت الي عولما بلفهما كتاب والدهما استعمل كل واحد منهما ما في طوقه للقد وم على والده ، فقدم أولا من مدريد السيد محمد بطلب رخصة من رئيسس مدرسته ، وقدم صحبته السيد محمد بن محمد أزرقان ، عصطلب من مليليا حين مر عليها على طريق حجرة عثم طلب السيد محمد من حاكم طيليا الجينرال (اسبو رو) الرحصة له فكتب الجينرال الى القائم مقام المقيم العام موقنا بتطوان عحيث صادف الحال وفاة المقيم الجينرال خردانة المتوفى بتطوان فجأة يخبره بما طلبه منه السيد محمد بن عبد الكريم من الرخصة له ، ولما طال الانتظار رفع السيد محمد المذكور يذكره فيما طلبه منه قائل : أن أخي الآن مجتمع مع والدى والأحباب، وقد قرب انقضاء مدة رخصته، وأحب أن أجتمع به هناك، فساعده بما طلبه قائلاً له وان الاذن فيما طلبه الى الآن لم يرد علينا عولكن يا ولدى اذ هب الآن بسلامة عوبلغ سلامي لوالدك عواً علمه بأن الحكومة الآن لا تفعل خيرا ولا شرا لاضطراب أحوالها ءوكانت بين السيد محمد وبين الجينرال (اسبورو)مودة ، وكان دائما يرشده السيد محمد المذكور ، بأن يسلك في سياسته في طبريق الرفق والمجاملة مع المسلمين علتكون رابطة المودة بنين الجميع عفكان الجينرال المذكور وحاشية ادارته يعتبرون بذلك السيدمحمدبن عبدالكريم ويشكرونه على حسن نواياه ، ويعتذرون له بأنه ليس لهم في تنفيذ ما يرشد هم اليه قدرة على اجرائه ، لأن الله الحكومة دائما لا تقف مع العبدأ الذي فيه الخير لها ولا متها ، ولما اجتمع السيد محمد المذكور بأبيه وتفاوض معه في الاهانة التي لا قاها من القبطان (لوبيرا) الذي هدده حين كان بحجهرة النكور توافقوا على القيام بالجهاد مع اخوانهم المسلمين عثم اجتمعوا بأعيان قبيلة بني و رياغل الذين من جملتهم الشريف الفقيه السيد محمد بن علي بولحية ، والحاج حموشء والسيد محمد بن السيد أحمد ء والشيخ محمد بن أعمر العبد لا وى والشيخ اليزيد بن الحاج حمده والسي محمد بن سي شعيب وغيرهم ، وتفا وضوا معهم في محاربة الاسبان ومدافعتهم عن الريف، مع قطع سائر العلائق مع الاسبان من سائر الجهات، وتعا هد وا

وتعاهدوا على ذلك وشم وردت مكاتب على السيد محمد بن عبد الكريم من الجينرال (سبورو) من مليليا يستدعيه للحضور لموادعته ، وليعرف به القادم في محله الجنيرال (سيلبسطرى) فلم يجاوبه على كتابه ، ولما تولى الجينرال سيلبسطرى بد لا عن الجينرال اسبورو استعمل سياسة التقدم في احتلال الأماكن التي لم يحتلها من قبله من الحكام مع استعجال في ذلك عحيث أن من كان قبله استعمل سياسة الرفق عولم يتمكنوا من قبائل الريف من سنة 1909 الى سنة 1920 الا على قبيلة كلعية بعد خسائر باهضة من أموال و رجال ، والجينرال المذكور توغل في الريف واحتل طرفا من بني تزين وبنسي وليشك وبني سعيد، وطرفا من تمتمان يعرف (بأنوال) في مدة قليلة ، ونصب العسة في الأماكن التي يحتلها ، وساعدته الظروف في التقدم في أقرب وقت، بموت بعض أركان المجاهدين الذين منهم الشريف سيدى محمد أمزيان الكلمي الذى هاجر لقبيلة بسني سعيد، وتوفي في معركة كلهية قرب وادى كرط، وحمله الاسبان الى مليليا، عثم د فعدوه للمسلمين ، ود فن في زا ويته بكلعية ، وتوفي أيضا السيد الحاج عمر المطالسي ، وقبل احتلال الاسبان لأنوال بمدة قليلة توفي الفقيه السيد عبد الكريم بعد حضوره في وقاعع جهادية أدت الى زيادة حقد الاسبان عليه ع حتى أنهم أكروا عليه من يقتله عولو مسموما ، فاحتال عليه القائد عبد السلام التفريستي وأطعمه السم فتوفي من أكلته بعد ملازمته للفراش بأجدير اثنين وعشرين يوما عن عمر يناهز ( 63 )سنة في يوم السبت 21 قعدة 1339 ، ولما احتل الاسبان تغريست من قبيلة بني تزين وحد ود المطالسة ولى الجينرال سيلبسطرى عبد السلام المذكور مطعم السيدعبد الكريم قائدا على تفريست، وبقي قائدا الى أن انهزم الاسبان منها ، وحين أراد وا الخروج جمعوا القياد الذيب ولوهم وقتلوهم مرة واحدة ءمن جملتهم القائدعبد السلام المذكو رءوحين سمع أهمل القياد المقتولين بما فعله الاسبان بهم أحاطوا بهم وقتلوهم، ولم يفلت منهم الا القلبيل. وفي هذه المدة استعمل المقيم المام بتطوان الجنيرال (سرينكير)سياسة الاستعجال وفق ما استعملها الجينرال سيلبسطرى ، وأمر باحتلال مدينة الشاون ، وبعض القبائل الجبلية من ناحية تطوان وطرفا من غمارة ومنها مرسى أدلا و ومرسى قصعة أســـراس وترغد وتيكيساس وأمتاره واحتل الجينرال سيلبسطرى من ناحية مليليا مرسى سيدى ادريس بتمتمان ، وكان مستبدا في احتلاله من غير مشورة المقيم العام ، مع نوع اختلاف فيما بينهما .

ذكر تصدى الاسبان لمقاتلة الريفيين بخروجه لوطنهم بالقوة ومقابلتهم له بما في طوقهم

لما أسند تالمنطقة الاسبانية من الايالة الشريفة لحماية الاسبان بمقتض المؤتر الدولي، عار الاسبان يستعمل ما في طوقه من السياسة بالرفق والعنف في التوصل الى ما هو مطوق به ، فاقتضى نظر الجينرال (مارينا) القاطن بمليليا في ذلك الحين أن جمع أعيان قبيلة كلعية وتفاوض معهم في كون أبي حمارة باع بعض المعادن في قبيلتهم، وطلبت الشركة أن تخرج للاشتفال بمعامل المعدن ، وأنه يريد منهم أن يكونواعلى بال في المحافظة على المهندسين الذين يتوجهون لجهة القعادن ، حتى لا تقع لهم اذاية ،

فتحملوا بمستولية ذلك ءعدا الشريف السيد محمد امزيان الكلمى ، فانه لم يقبل التحمل بالعهدة في شأنهم ، قائلا ؛ أن خروج المهندسين ، ربما يودى الى فتنه ، فلم يلتغت لمقاله ، وأذن الجنرال بخروج المهندسين ، من كمانية فينا الريف ، وكمبانية سيتو لاصار ، وكمبانية أليكا نطينا ، وكلها بكلعية ، وبعد خروجهم بأيام قليلة ، وقع نزاع بينهم وبين المستخدمين ،أدى الى قتل بعض المهندسين ، فخرج من أجل ذلك الأسبدن بمحلة كبيرة من مليليا الى قبيلة كلعية ، بقصد الانتقام ممن جنى تلك الجناية ، فسمعت القبائل بهجوم الاسبان ، فقد مت الناس من الاماكن البعيدة بقصد الجهاد ، في وقعت معارك مهمة ، حتى حصلت المعركة المعروفة بــبرانكولوبو بكلعية ، قرب ضريح الــولى الصالح ، سيدى محمد الحاج ، فمات هناك عدد كبير من مسلمين وأسبان ، حتى انه قتل فيها الجنرال المسمى بسبينتوء وحمل الى مليلية ، وكان قبل موت هذا الجنرال قتلت قبيلة كلعية وأسى احدى معاركها وقرب ضريح الولي الصالح وسيدى ورياش بعض المهاجمين عليهم ءمن جملتهم الجنرال ماركايو ء فتم حقد الاسبان على القبيلة ، وصار يحتل النقط المهمة ءمن القبيلة المذكورة ، ويفتك برجالها ونسائها ، حتى استولى على جميع القبيلة المذكورة ، واستنزاف قوتها ، وفر من القبيلة من خاف على دينه وعرضه ، لط تقرر لديهم من أن الاسبان عما مراده الا محو الدين من الريف، وما جاوره ، كما فعل بالاندلس، ومن جملة من فر الى قبيلة بني سعيد ، الشريف السيد محمد امزيان المذكور ، وصار يستفيث بقبائل الريف ، فيمد ونه بيد المساعدة ، ويضرب على عد وهم المرة بعد المرة ، حتى توفي رحمه الله ، في معركة وادىكرط بكلعية ، قتله بعض المتنصرة من البوليس، المستخدم مع الاسبان ، وحمل الاسبان الشريف المذكور ، الى مليايا ، لياتيةن الناس بموته ، وعملوا عليه مهرجاند كبيرا ، فرحا بقتله قائلين ؛ الا أن لم يبق احد بالريف يقاتلنا ، وكان الامير ابن عبد الكريم في ذلك الوقت بمليليا قاضيا ، فرأى ذلك وأثر فيه ، شم د فعوه للمسلمين ، فد فنوه بزاوية بكلعية ، وقد حلف المسلمون ، علي أنهم ، لا بد أن ينتقموا ممن قتله ، ولو طال الا مد ، فا تفق أن قبضوا على قاتله الذي كان الأسبان أنعم عليه بالمال والنياشين المعتبرة ءفي معركة بوصفيحة ، قرب تطوان ، أثناء حربهم مع الاسبان ، ففرج المسلمون بالقبض عليه ، وأقام مرجانا ، اجتمع فيه أعيان ا القبائل ، من أهل جبل أدراس وغيره ، وبنوا ورياغل ، وحرقوه بالنار ، قرب قنطرة بوصفيحة ، مجازاة له على قتله للشريف المذكور ، وكان المعاون للجنرال مارينا ، في الد لالة على الطرق وغيرها في كلمية المسمى القائد محمد ازماني ءمن مدشر ايفارخاني الكلمي ءمع اخوانه الذين ما توا في خدمة الاسبان ، وفي آخر الامر ، قبض الاسباع عليه ، وأهانوه من أجل خيانته لقبيلته ووطنه ، وموت أقاربه واخوانه ، وقال لمن سجنوه : أليست تنفعني هذه النياشين ؟ فصاروا يضحكون عليه ، ونصبوا في محل خدمته ، القائد عبد القادر ابن الحاج تيب البوكا فرى الكلمي ، وبعد أيام ، حضر لحجرة النكور ، المقيم العام الذى تولى بدل المقيم الجـنرال خردانة ، الجنرال بيرنكـير ، من تطوان ، والجنرال سيليسطرى ، من مليليا ، وكتب الكولونيل سيانطو، يستدعى السيد محمد بن عبد الكريم ، مع من معه

من الاعدان للاجتماع بالمقيم وحاكم مليليا ليتمرفوا بالمقيم ، فامتنعوا من ذلك ، ووقع الاعلام في الاسواق بأنه لا يذهب أحد من أعيان القبائل الريفية الى حجرة النكور بقصد الحضور في الاحتفال الذي هناك ، وكل من خالف ذلك فلا يلوم الا نفسه ، فلم يحضر أحدمنهم فى ذلك الاحتفال الا البعض منهم الشيخ محمد أبقوى والقائد السيدبوبكربن الحاج أو شان ، وسليمان بن محمد أمجاهد ، والشيخ أعمر بن حدو ، وكلم من أجدير ، ومسعود يسيرا البقوى وبعد رجوعهم من الاحتفال ألزمهم المجاهدون بأداء ذعيرة لكل واحد منهم ، فأد وها سوى سليمان المذكور ، فانه بعد أيام فسر بنفسه الى حجسرة النكور عوامتنع من أداء الذعيرة عولم يرجع الى الريف عوكان مع الشيوخ الذين ذهبوا وتفاوضوا مع حاكم حجرة النكور وواتفقوا معه على أن يضرب بالمدافع سوق الاربعاء الذى يقام قرب أجدير في موضع تل فراست حين يكون غاصا بالمتسوقين ، واتفق أن ذهب الر السيد محمد بن محمد أزرقان الى حجرة النكوريوم الثلاثاء ، فأخبره الكولونيل حاكمه الحجرة (سبينطو) بأنه عازم على ضرب السوق المذكور بما له من الاذن من حكومـة مليليا ، وأنه اتفق مع الأشياخ على ذلك ، وهم يضربون محمد بن عبد الكريم ومن معه، فأجابه السيد محمد أزرقان بأن الاشياخ المذكورين لا يعتمد عليهم عبأنهم لا يقدرون على ضرب ابن عبد الكريم ولا غيره ، وقارقه و رجع الى أجدير ، ووجد الخبر عند هم بما نواه الاسبان من ضرب السوق ، وسألوه عن صحة ذلك ، فأخبرهم بما قاله الكولونيل (سبيانطو) وقد وقع البارود طبق ما أخبر به ع حيث كانت المدافع ترمى السوق المذكور من حجرة النكور عومن بابور حربين ، وفي ذلك الحين قدم السيد محمد \_ فتحا \_ بن عبد الكريم مع من معه الى برج المجاهدين قبالة حجرة النكور ، وأطلقوا عماراتهم على من رأوه حتى أصابوا بعض الراكبين المارين من المركب الحربي الى حجرة النكور ، وفي عشية اليـوم المذكور حضر من حجرة النكور المسمى حموش بن الحاج عبدالله المعروف ببلقيت الجديرى يتجسس على ما وقع ، وبيده كتاب من حاكم الحجرة للشيخ محمد أبقوى يقول فيه وانه كان وقع الاتفاق معكم على أن تضربوا ابن عبد الكريم ، حين يقع ضرب السوق بالمد افع، وقد أطلقنا المدافع على السوق ، وأنتم لم يصدر منكم شي طبق ما اتفقنا عليه ، وقد ضرب الريفيون بعض الاسبان فماتوا عوقد أحشمتموني مع الجنرال سلبيطرى عوقد أحتاج الناس للماء في حجرة النكور ، وجزيرة بادس، وسيقدم البابور الحامل للماء، فلابدأن تدبروا الامرحتى لا يقع ضرب البابور ومن فيه ، فقال محمد أبقوى للجاسوس المذكور وانه ليس تيدع طاقة على منع الناس من الضرب، وقد وقع ما وقع، فلتخبر بما قلناه الكولونيل ، وكان حاضرا لديه السيد محمد بن محمد أزرقان ، وأطلعه على الكتاب الذي جا م اليه الجاسوس المذكور ، فقال السيد أزرقان للجاسوس : أخبر الكولونيل بأنه لا كلام لا لأبقوى ولا لغيره مع القوم الذين يضربونه عحيث بدأهم هو بالضرب من البحر ، ولكن سأكلم الناس بنفسي وأمنعهم من الضرب من البرء وكل من أراد البارود فليذ هبب الى خط القتال ، ليتمتع هو بالماء وغيره ، ونحن نعمل عملنا هنا من التمتع بالحصاد وغيره ، حيث كان الابان وقت الحصاد، فقال أبقوى للجاسوس المذكور: ها أنت سمعت منن أزرقان ما قاله لتبلغه للكولونيل ، والعبدة عليه في ذلك ، حيث أنه لم يبق لي ولا لمن معي

معي نفوذ ، فذ هب للكولونيل و رجع يستفهم السيد محمد أزرقان عما قاله ، هل يعتمد عليه في ذلك ، ويخبر الجنرال سلبسطرى أولا ، فأخبره بأنه يعتمد على مقاله ، وهذا كله وقع بعد ما كان توفي القاضي السيد عبد الكريم ، وبعد وفاة الشيخ الحاج أشدى بسقوطه من ظهر فرسه أثنا عباشرته لبعض الأشفال ، وبعد وفاة الشيخ على أزرقان بعسر ف ألزمه الفراش.

ذكر تداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في المخابرة بين الريف والا سبان ، وتعيين أعيان المجاهدين له واسطة بينهم في المفاوضة السياسية التي يقع الاعتماد عليها في السير والاعسلان

لما ضرب الاسبان سوق الاربعاء ، وخانه من اتفق معهم على ضرب المجاهدين ، وتداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في منع المجاهدين من ضرب البابور الذى جاء بالماء لحجرة النكور ، حيث أن الما عاتي اليهم موسوقا من اسبانيا وغيرها ، صار السيد محمد أزرقان يتخابر فياطفا نيران الفتنة بين الريف والاسبان بمليليا ءوقد تعرف بالجنرال سلبسطرى وجدد تعارفه بالكولونيل (مو راليس) الذىكان بينه وبينه موده ، وشرع السيد محمد في المخابرة معهما في ترك البارود، وابرام الصلح ، ولم يحصل على فائدة فــــى مذاكرته معهما ، حتى حصل البارود بعدما قال الجنرال المذكور للسيد أزرقان ؛ ان كنت تتكلم على نفسك فنتكلم معك ، وان كنت تتكلم على الجميع فالابد من أن تأتى لسنا بكتاب من ابن عبد الكريم وغيره من أعيان الريف التكون المخابرة مبنية على أساس، فرجع السيد محمد أزرقان وأخبر ابن عبد الكريم ومن معه بالواقع ، فحينئذ كتبوا للجنرال المذكور والكولونيل مو راليس ذاكرين فيه: أن الريف لا يحب الا الخير للجميع ، ولا غرض لهم في مقاتلة الاسبان ، اذا وقفوامع حدود هم التي هم بها ، وتقع المفاوضة في شأن ما يريدونه ، من غير أن يتقد موا للأمام قبل تمام المفاهمة ، ولما جا م الكتاب وقرأه قال له : نحن المخزن ، ولنا القوات المائلة ، وأنتم كلاشئ قبالتنا ، وكان من حقكم أن تستظلوا تحت ظل جناحنا عثم قال الجنرال المذكور: وسأجيئكم بعد مدة عفرجع السيد محمد أزرقان الى أجدير وسافر الجنرال المذكور الى مدريده بعد استيلاء الاسبان على قبيلة بنسى سعيد ، وطرف من بعض القبائل الريفية ، حتى وصل الى أنوال ، واحتل مرسى سيدى ادريس، وذهب الجنرال المذكور مسرورا صحبة الملك الفونس الى مدينة (بيادوليد) قريبا من مدريد للحضور في احتفال معه هناك ، وشربا خمرا ، وفرقعا الكؤ وس فيما بينهما وشرب الجنرال باسم الملك نهجه قائلا : اني في اليوم الخامس والعشرين من شهر جوليت سنة 1920 أشرب باسم الملك نحبه في قبيلة بني و رياغل ، منتصرا على الريف، فشكر الفونس مسعاه وقال له : حين تحلِّ القبيلة المذكورة تقدم بنفسك الينا لنشرب هنا كو وسالفن والمناء بالنصر على الأعداء ، كما بلغ الخبر بجميع ذلك للمجاهديين وتحققوا به ، ولما رجع الى مليليا ، و رجع اليه السيد محمد أزرقان قال له الجنرال : لا كلام معكم ، حتى نكون في رأس قيسلة تعتمان بسيدى شعيب ، و رأس العابد في قبيلة بقيوة ، ففهم منه السيد محمد أزرقان أنه يريد البارود . ثم اجتمع السيد محمد أزرقان بالكولونيل مو راليس بداره ، وتفاوض معه فيما أجابه به الجنرال المذكور ، فقال الكولونيل : اذهب يا حبيبي

الى دارك ، فان هذا الجنرال نار موقدة ، لا يمكن التفاهم معه ، وكانت زوجته تنا ولهما القهوة على الساعة الثانية عشرة ليلاء ثم رجع السيد محمد أزرقان بحرا الى حجرة النكور، ونزل منها الى أجدير عمتحققا بما عزم عليه الجنرال سلبسطرى الذىلم يردالا المضاربة حين سلك مسلك الاستعجال في الاحتلال ، وظهر له نجاح السعبي في احتلال قبيلة بني سعيد، وطرف من بني تزين ، وقبيلة بني وليشك ، والنصف من قبيلة تمتمان ، وبنسى بها المعقل الأكبر المعروف بأنوال موالقشلات المتعددة التي منها بوسجان في غرب أنوال ، واحتل مرسى سيدى ادريس هناك ، وأقام احتفالا كبيرا بمليليا ، فرحا بما استولى عليه ، حيث أنه منذ وقعت المضاربة بين الاسبان والريف لم يحصل الاسبان على مشل هذا الانتصار ، وأقام العسب على النقط التي احتلها ، وصرف وجهته الى عمل قشلة بالله بالمحل المعروف بحبل أبران وفتوجه العسكر الاسباني للمحل المذكور وواحتل الجبل المذكور عثم وقع ما وقع من انهزامه هناك في أقرب وقت عولم يفده الا التعجيل باقاصة العسس في طريق أنوال محافظة عليها من هجوم المجاهدين من الناحية الجنوبية بالقرب من قبيلة تمتمان ، فجعلوا في أغربيان قرب أمزاور من تمتمان ، ونصب عسسا متفرقة متفرقة هناك واتخذت كلها باستيلا المجاهدين على قشلة أغربيان وبوسجان وأنوال . وقد ذكرنا ذلك مفصلا في هذه الوقائع ، وقد حضر فيها السيد محمد بن عبد الكريم قبل مبايعته ، وأخوه مع السيد محمد أزرقان الذى أجمع رأى المجاهدين بعد ذلك على أن يكون هو الواسطة بين الاسبان وبيتهم في تبادل الاسرى وغير ذلك دون غيره، بما لهم فيه من الشيقة التي لم يداخلها أدنى تهمة في كل ما يجريه من المخابر ات الراجعة بين الجميع عتى تعين للو زارة الخارجية ، بعد مبايعة الامير ابن عبد الكريم . ذكر أول معاهدة بين المسلمين في

جهادعدوهم الذىخرج خروج الدابة عليهم

كان أول اجتماع وقع من قبائل الريف في مجاهدة أعدائهم بعد موت الفقيه السيد عبد الكريم في المحل المعروف بالقامة في جبل تمتمان ء تألف من نحو عشرين شخصا عصب التيت يوسف منهم السيد محمد بن عبد الكريم الذى تولى الامارة بعد ناك والحاج حموش الأجديرى و ومحمد بن سي أحمد الأجديرى واخوانهم و ومن العرابطين نحو العشرة و منهم الشيخ عمر بن علوش واخوانه و ومن أيت عبد الله نحو العشرة ومنهم الشيخ محمد بسن عمر بن محمد واخوانه و ومن بني بوعياش نحو الستة ومنهم الشيخ محمد بن طاهر والسيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضي و ومن بقيوة أربعة أشخاص و منهم القائد علوش بن عبد و بن علي و وكان معهم الشريف الفقيه سيدى محمد بن علي المعروف ببولحية البوكيلي من بني تو زين و وهناك تعاهد وا على جهاد عد وهم الذى تحققوا بأنه عازم على الخروج بالقوة و والهجوم على قبيلة بني و رياغل و واتف قوا على أن يكون على المجاهدين رئيسا الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم و وهذا قبل مبايعته و وسمع بهم بعش أعيان تعتمان و منهم القائد علال بن الحاج بوعدة البود اودى واخوانه و و راموا منع الأعيان الذيب منهم القائد علال بن الحاج بوعدة البود اودى واخوانه و راموا منع الأعيان الذيب منهم القائد علال بن الحاج بوعدة و وخالفه في رأيه الشيخ عمر أوفقير التمتماني واخوانه و حيث أن القامة واقعة في ربعهما معا و وقال له وان اخواننا هؤ لا من بني ورياغل

و رياغل مسلمون ، ونحن مسلمون ، واذا كنت أنت بنفسك مع الاسبان فأعلمنا لنعصم المتعين معك قبل كل شي ، ولم يلتفت بنو و رياغل للقائد المذكور ، وأخبروه بأنهم مستعد ون لمقاتلة كل من خالفهم في رأيهم من سائر القبائل قبل كل شي ، وفرجع القائد المذكور منكوس الرأس مع اخوانه ، وتم اتفاق الأعيان المذكورين على مقاتلة عقد وهم ، ومقاتلته في أى محل خرج منه ، من مفرقوا وصاروا يجمعون القلوب حتى تألف جمعهم من نحو مائستي ( 200 ) شخص من بني و رياغل ، ونحو المائة من غيرهم ، ولم تعط القبائل الباقية أهمية لهذا الاتفاق ، حتى وقعت وقعة أبران بنحو العشرين يوما من الاتفاق ، وتغلب فيها المجاهدون على الاسبان ، واستولوا على ما لديه من القوة والذخائر التي أعدها هناك لمقاتلة الريفييسن ،

ذكر احتلال الاسبان أبران وانتصار المجاهدين عليه واخراجه من أنوال بعداستيلائهم على أغربيان وغير ذليك

لما احتل الاسبان أبران احتف به المجاهدون الذين اجتمعوا مع الأعيان الذين تعاهدوا على مقاتلته ، وعدد هم لا يؤيد على ثلاثمائة شخص، ولم يعط غيرهم من أهل الريف أهمية لهذا الاتفاك حتى نصرهم عليه في هذه الواقعة التي كانت برنامجا في انخذال الاسبان ، وكانت في عام 1340 . فهناك قامت جميع قبيلة بني و رياغل ، منهم خمس بني حذيفا وغيرهم على ساق الجدء وخاضوا في لجج المعارك المستقبلة ، وقد توفي في هذه الواقعة جماعة من المجاهدين عمنهم السيد محمد بن الحاج محمد بوصريمت والسيد محمد بوطاهر بن المرابط ، والسيد محمد بن أحمد بن طاهر الدرد وشي ، والشييخ عمر أوفقير الحبقوشي التمتماني الذى وقف في وجه القائد علال المتقدم الذكر . ومن جملة ما غتمه المجاهدون في هذه الواقعة أربغة مدافع رقم 65 ءمع بنادق 350 ءمع مائية صندوق قرطوش، بكل صند وق 1500 قرطاسة ، وقراطيس 500 مد فعية ، ومات جميع المساكر الاسبانية الذين حضروا هناك مع قبطانهم (و ربا )على مرأى من البعد في نظر الجنرال سلبسطرى الذى كان يراقبهم من قشلة أنوال وولم يجد سبيلا لا غاشتهم وبعد يومين نصبها المجاهدون بأجدير في المحل المعروف بظهر جبل السلوم قبالة حجرة النكور وليرموا منها من رماهم وثم توجه المجاهدون بعد الفراغ من أبران الى ضريسح الولى الصالح سيدى اسماعيل قرب قشلة بومسجان بتمتمان عوجعلوا هناك عسة فيي مقابلة القشلة المذكورة . وبعد أيام قليلة خرج الاسبان من هذه القشلة الى احتلال ضريح الولي الصالح سيدى ابراهيم بتمتمان وليقيم هناك عسة وفي أثناء ذلك هجم عليه المسلمون وكسروه ، واستولوا على ما معه من العدد والمدد ، ولم يفلت منهم الا القليل الذين رجعوا الى قشلتهم ببومسجان ووجعل المسلمون هناك عسة ونقلوا اليها العسة التي كانت بسيدى اسماعيل عثم جعل الاسبان عسة في جهة الشمال من أنوال في المحل المسمي أغربيان بتمتمان ، وفي هذا الحين اجتمع المجاهد ون في مد شر أمزاورو بتعتمان قرب أغربيان ووتوافقوا على محاصرة أغربيان ووأتوا بأحد المدافسع الاربع وجعلوه في كدية يضربون به عسة أغربيان ، وكان عدد المحاصرين لهذه العسة من المجاهدين نحو أربعمائة نفر ، حفروا هناك خنادق لأنفسهم ، وقطعوا أسلاك التلفون

التلفون المتصلة بقشلة أنوال ممع قطع الما عليهم وسائر المؤونة التي كانت تصلهم من أنوال يومية ، والمسافة التي بين القشلتين نحو 8 كلومتر ، وقد أعطى الجنرال سلبسطرى أوامره لاغاثة القشلة أغربيان ، وقد اشتعلت النار أربعة أيام، ومات في هذه الواقعـــة صناديد من المجاهدين عمنهم السيد محمد بن الحاج سي علواً وبارو عوالسيد عبد الكريم بن الحاج بودرة والسيد محمد بن السي أحمد الأجديرى والحاج حموش والسيد محمد بن سي شعيب، والسيد دحمان بن الحاج محمد بن عياد ، والشيخ مسعود التافراوطي البوعياشي، والفقيه سيدى محمد أغدان مع أناس آخرين رحمهم الله ، وقد كان على هؤلا السادة الاعتماد في التقدم للأمام ، وحصل بموتهم أسف كبير للمجاهدين ، مع ما داخلهم من الفزع بذلك . شم حضر السيد محمد بن عبد الكريم هناك وصار يطوف بمحلات المجاهدين ليلاء ويؤكد عليهم بالثبات أمام عدوهم قائلا: انه لم يبق للفرج الا يوم أو يومان ولكون العدو في شدة وضيق ووبقي السيد محمد المذكور مع المجاهدين و وكتب كتابا لرئيس عسة أغربيان يخبره بأن الاولى له هو الخروج في الأمان وحتى لا يحصل له ولمن معه هلاك ، وأن جميع المجاهدين آلذين هم محاصرون له واقفون له في مراصد الطرق وفلا ينفعه الا الاستسلام وفأجابهم الرئيس المذكور وبأنه اذا لم يصله مدد فى النهار المقبل فانه يلقي السلاح عولما أصبح نهارهم عوردت العساكر الاسبانية بقوة هائلة بنحو العشرة الفا من ناحية أنوال عواشتبك البارود مع المجاهدين عوخرجت العسة التي بأغربيان بقصد الوصول الى القادمين لا غا ثتهم ، فلم يتمكنوا مما أملوه ، ولم ينج منهجالا القليل ، وبقيت بيد المجاهدين جميع الذخائر التي هناك ، وكان مع العدو من المتنصرين المنتصرين له جماعة من القبائيل التى احتلها من قبيلة بني سعيد والمطالسة وابن بويحى وابن وليشك وكبدانة وكلعية وغيرهم من متلقطة البوليس العسكرى . ومما وقع مصادفة هناك أن بعض الضباط ، دفع قنبلة يدوية بيد المسمى محمد بن على البوسعيدى ، من تيفزوين ، ليرمي تلك اليد وية على المجاهدين ، فبينما هو يدير الحبل ليرميها بالمقلعءاذ أصابت حجرة قرب الضباط الحاضرين هناكء فانفجرت فهلك جماعة منهم ءمن قياد وضباط وغيرهم ، وبقي البارود منتشرا الى الليل ، وتسوجه المجاهدون الى ناحية أنوال ، مقتفين لا ثر العدو ليلا ، الى الصباح ، وفي الصباح رأوا الاسبان يفرغون أنوال ، فتقد موا الى أنوال ، واستولوا عليها ، وعلى ما بها من الذخائر الحربية ، وصادف الحال (بعد دخول المسلمين )قد وم المسكرالذ ىكان ببومسجان ، أمر بقدومه الجنرال سلبيسطر ، لينضم الى من معه ، ولم يمكن للجنرال المذكور البقاء هناك ، بما داخله \_ مع من معه \_ من الفزع ، بتغلب المجاهدين عليهم ، حيث كانت العسة بداخل قشلة أنوال يميموتون بما يصيبهم من بنادق المسلمين ، ولما وصلت العسة القادمة من بومسجان لانوال استولى عليها المجاهد ون بما معهم ، واقتفوا أثر العدوء وقام في وجه الجنرال وجيشه القبائل التي استصحبها معه لمقاتلة اخوانهم المسلمين عحتى أن النساء القاطنات بتلك القبائل صرن من المجاهدات يقتلن العدو في أى محل حل فيه بسبب ما كان يعاملهن به الجنود الاسبادنية ، وكانت وجهة الجنوال المذكور في خروجه من أنوال الى الالتحاق بدار الدوبوريش في قبيلة المطالسة عحيث کان

كان هناك وصل من مليليا الجنرال (نبارو)بجندعظيم ، ولكن حال بين الجمع بينهم قيام جميع المجاورين للمسس التي كانت بالطرف التي تناهز المشرة ، واستولوا عليها وعلى ما فيها من الذخائر ، وعدد العساكر التي توفيت في هذه الواقعة تقدر 25 الفاء والمسافة التي بين المحلين تقدر بنحو مائة كلومتر ، وكانت واقعة أنوال بعد انحصار عسة أغربيان بخمسة أيام ، في خامس وعشرى قعدة عام 1342 ، ووقع القبض من عسة أغربيان على فسيان ونحو الثلاثين عما بين عسكر وبوليس، ومن عسة بومسجان على قبطان وثلاثمائة بين عسكر وبوليس كذلك ، فأطلق المجاهدون البوليس، وبقي العسكر الاسباني مــن المساجين عند المسلمين في أمان . وفي أثنا وار الجنرال سلبسطرى وصلته سيارة من دار الدربوريش، وأرادركوبها ، فأصابته رصاصة صاد فت بمجفه حتفه ، وبقيت السيارة مع جثته في يد المجاهدين ، وذلك على مسافة نحو سبع كلومتر من أنوال ، كما أن الكولونيل مو راليس مات في وسط قبيلة بني وليشك على ميسافة نحو ثلاثين كلومتر ، ولم يصل مسن الجيش الذى كان معهما لدار الدربوريش الا الظيل وبعد وصولهم لدار الدربوريش قام البارود على الجميع من سائر الجهات، والذي تولى عملية البارود مع الاسبان هو الجه الشيخ بورحائل المطالسيء والشيخ عبيد الله المطالسي واخوانهما ءوكلهم كانوا مسن المنتصرين أولا للاسبان حاركين معه فيأنوال ، فخرج الجنرال (نبارو) مع عدد مــن الضباط فارين بأنفسهم الى قشلة تيزطزطين بالمطالسة ، ولم يمكنه الا قامة هناك ، فساروا والبارود تابع لهم عحتى وصلوا الى قصبة سلوان بكلعية عقاصدين الدخول الى مليليا ع ولكن صادفوا البارودفي الناضور بين مليليا وبينهم وفانحصروا هناك مدة يدافعون على أنفسهم عثم تحصن في القشلة بالمحل المعروف بأعسروى . وبعد استيلا المجاهدين على أنوال اجتمع هناك المجاهدون ووجهوا نحو ثلاثماعة شخص من المجاهديـــن لمحاصرة القشلة التي بتمتمان قرب ضريح الولى الصالح سيدى ادريس، والربط على بقية العسس المجاورة لها عيترأسهم القائد أحمد بودرا عوكانت المراكب الحربية ترميهم بالمقذ وفات النارية من البحر في طريق مرو رهم، وبعد ثلاثة أيام عاموا على القشلية والعسبس المذكورة ءواستولوا عليها بما فيها ءوهرب البعض منهم للبحرء حيث وجدوا هناك سيارات بحرية حملتهم الى المراكب الراسية هناك عثم تفاوض أعيان المجاهدين الذين من جملتهم السيد محمد بن عبد الكريم ، والسيد محمد أزرقان وغيرهم في شــــأن الاستيلاء على مليليا ، وحصل اتفاقهم على عدم الدخول اليها ، خشية الفتك بمن فيها من أجانب ومسلمين ، وليس في هذا الابان عند هم عسكر نظامي يحافظ على ترك النهب، وقتل النساء والصبيان من الاسبان وغيره ، شم توجه السيد محمد بن عبد الكريم مسع بعض الأعيان من أنوال الى قبيلة بني سعيد، وتوجه أخوه السيد محمد صحبة السيد محمد أزرقان الى أجدير مسائقين المساجين اليها عوأنزلوهم بالمحل المعروف بجديد أوشريك قرب المحل الذى يسكن به السيد محمد بن عبد الكريم ، وقد تحا فظوا عليهم ، حتى انهم د فعوا لهم الفرش التي عند هم بدو رهم بمخد اتهم ووسائد هم، ويطبخون لهم في دو رهم. وفي هذه المدة التي أقام بها السيد محمد أز رقان بأجدير كتبت له زوجة الكولونيل بهود موراليس تستفهمه عن زوجها ، وتطلب منه أن يمكنها من جثته ، حيث صادف الحال وفاته ، فكتب السيد محمد لآخيه ليأمر الناس بالهجث عنه بين القتلى، فتوجه بعض الاسبان باذنه

باذنه حتى عثروا عليع وحملوه الى مرسى سيدى ادريس، وكان قد توجه السيد محمد أزرقان من أجدير الى حجرة النكور ، واجتمع بالكولونيل (سبيانطو وتفاوض معه في شأن الكولونيل المذكور ، فأمر في الحين بمركب حربي، وركب فيه السيد محمد أزرقان وتوجه التي المرسى المذكورة ، ومكن رئيس المركب بجشة الكولونيل المذكور ، ورجع السيد محمد المذكر الى أجدير على طريق البرء وكان ذلك منه مراعاة لمودة تلك الزوجة التي كانت مقابلة له بنفسها عحين كان يتفاوض مع زوجها فيما كان خاطبه به الجنرال سلبسطرى أيـــام مخابرته معه في مليليا قبل وقوع البارود ، و رأى من زوجها الأسف الكبير على ذلك ، حتى قال له : ارجع يا حبيبي الى محلك ، الى اتخره ، وبعد ما رجع السيد محمد أزرقان الى أجدير رجع مع رفيقه السيد محمد الى أنوال عبعد ما كلفا بمقابلة المساجين المذكورين الفقيه السيد عبد السلام عم السيد محمد بن عبد الكريم باعمال العسة عليهم و والمحافظة عليهم . وفي هذا الوقت مرض السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة بني سعيد ، وأخوه مرض كذلك في أنوال ، وقد حصل للسيد محمد بن عبد الكريم خصام مع أعيان قبيلة بني سعيد الذين من جملتهم الشيخ قدور عمر والقائد محم أوشان وغيرهما محيث مدوا اليد في المسكر الاسباني الذىكان بالقشلة الكبيرة بقبيلتهم المسماة بالكبدانيء وعستها المجاورة لها والمقدر عددهم بثلاثة الاف عسكري وكانوا أعطوهم الامان وحتى وضعوا جميع العدة التي معهم ، وخرجوا بأنفسهم ، فغد روهم بقتل البعض منهم قائلا لهم في خصامهم ؛ يا بني سعيد، كيف بكم تفدرونهم بعدما أعطيتموهم الأمان ، ونحن المسلمين نوفي يلالم بالعبود ممع أنكم كنتم تابعين للاسبان عوكان من حقكم أن لا تفعلوا ما فعلتموه ، وقد وقع القبض على عدد وافر من الضباط وغيرهم عمن بينهم الكولونيل (ارا أوخو)ثم رجع الى أنوال صحبة من معه من الأعيان والمساجين الذين وقع القبض عليهم بالقبائل المذكورة ، وعددهم نحو الف اسبانيء معهم صبيان ونساء ومجاريح ، وتفا وضوا مع السيد محمد أزرقان في شأن من ذكر اليتوجه بالصبيان والنساء والمجاريح الى مرسى سيدى ادريس الكائنة بتمتمان وليركبوا البحر من هناك الى مليليا ووقد صادف الحال قدوم السيد ادريس بن السيد عبد الله بن سعيد السلاوى من مليليا الى أجدير ، ومنها الى أنوال ، وحضر هناك السيد محمد أزرقان عود فع له من ذكر عبعد أن هيأ لهم المراكب الى مرسى سيدى ادريس، ومنها ركبوا بحرا صحبة ابن سعيد الى مليليا ، و رجع بقية الأعيان صحبة السيد محمد بن عبد الكريم من أنوال الى أجدير ، معمم بعض المساجين ، وبقي جلم في أنوال . وقد اعتنى السيد محمد بن عبد الكريم بشأن المسجونين عحتى انه كان يطبخ لهم الطعام بداره ويوجهه لهم فيأكلونه ، وما فضل عنهم يرمونه ، ولا يرجعونه للمجاهدين الذين هم أحوج منهم اليه ع ويتأسف المجاهد ون على اضاعة ذلك الطعام الذى يفضل عنهم فكل ذلك من ابن عبد الكريم بمقتضى داعية الانسانية التي حركت منه الشفقة على أعدائه عصى أن يجد من يشكر له ذلك ، ومع ذلك فقد هرب ليلا أحد الأطبا الذين كانوا مقابلين للمرض هناك من الاسبان في رتبة قبطان والكمندار (صاين) وهما من المسجونين ، وأشاعوا بعد فرارهم بين جنسهم أن المساجين يموتون جوعا ، وذلك منهما كفران بالنعمة التي أكسبتهما قوة حملتهما على الهروب ليلاء واقتحامهم لجة البحر من

أجدير الى حجرة النكور سباحة عوتقدر المسافة التي قطعوها عوما خمسمائة مترع فلو كانوا يموتان جوعا عمع من معهم ما قدرا على ذلك ومن عجب ما وقع أن بعسب في الا سبنيوليات ممن تأخير القبض عليهن عبعد توجيه من سرحوا من المسجونين السي مليليا صحبة ابن سعيد السلاوى لما وصلت الى أجدير عوا مروها بالرحيل الى وطنها لم ترد ذلك عواختارت البقاء مع المسلمين بأجدير علما رأته من البرور بها عولم تسافر الا بالقهر عأخذها معه لحجرة النكور السيد محمد أزرقان ود فعها للحاكم بها الكولونيل (سلبانطو) ولم تحصل من حكام مليليا عولا من هذا الكولونيل مجازاة للمجاهدين الذين وجهوا اليهم هؤ لاء المساجين عوما أدوا لهم شكرا على ما فعلوه معهم عما تقضي عليهم غيرتهم على وطنهم في الدفاع عنسه الذين قاموا في وجه الاسبان عبما تقضي عليهم غيرتهم على وطنهم في الدفاع عنسه وينسبون اليهم المهمجية عمع أن الاسبان هو المعتدى عليهم في الهجوم عليهم في وينسبون اليهم المهمجية عمع أن الاسبان هو المعتدى عليهم في الهجوم عليهم في المخوم عليهم في المحقونه بالريف وقومه وكان مسن وينسبون اليهم الريف على حسن مصارفته مع هؤ لاء المسجونين الذين وصلوا الى اسبانيا في أمن وأمان و

- ذكر استسلام الجنرال نبارو والضباط الذين كانوا منحصرين معه بسلوان للمجاهدين وما جرى بعد ذلك

بعدما انحصر الجنرال (نبارو) والجيش الذي معه بضباطهم في قشلة سلوان يدافعون عن أنفسهم وأقاموا عسة بالمحل المعروف أعروى هنا ، وطال انحصارهم ، ولم تغد هـم مخابرتهم مع الجيش الاسباني الذىخرج من مليليا لاغائتهم ولا نحصارهم أيضا قرب الناض ورءاستعمل الجنرال المذكور مخابرة مع بعض أعيان المجاهدين الذين منهم الشريف السيد محمد بن علي بولحية ، والشيخ علي بن حد و البقيوى ، والقائد محمد بن شالل الكلعي، والشريف السيد تباع أمزيان بواسطة أحد المترجمين من ضباط الجيش هناك طالبا الأمان على نفسه وعلى من معه ان خرجوا وتركوا محل اقامتهم لهم ، فقبلوا ذلك ، وخرجوا في صورة أسرى وقد استودع الجنرال المذكور مع الضباط الذين معه بـــدار القائد محمد بن شلال المحكمين بكلعية مسجونين بها عوالعسكر الذين كانوا معه سجنوا بالناضور تحت نظر الفقيه بولحية المذكور الذيكان هو الكبير المفوض له النظر هناك اذذاك وقد استعمل الأعيان ما في طوقهم من البرور بالأسارية واعطائهم المؤونة الكافية ، ومعالجة من أصيب منهم بجراح ، واحضارهم لهم ما يتوقفون عليه من أمو رهم الضرورية ، ولا زالت أعيان المجاهدين هناك رابطة أمام عدوهم ينتظرون ما يصلب من أعيان بني و رياغل في الأمر بالهجوم على مليليا ،أو التخلي عنها ، بعد أن نصبوا بعض المدافع التي استولوا عليها في هذه الوقائع في مقابلة مليليا في جبل سيدى محمد الحاج المطل عليها ، وضربوها عن قرب، فحصل الفزع الكبير لسكانها ، وصاروا يرتحلون منها لداخل اسبانيا عكما صار المجاهدون يضربون العسس التي في سوق الأحد من بنسي شيكار قرب مليليا عوبقي العسكر الذى خرج لاغائدة الجنرال نبارو محصورا قرب البحر الصفير ، تأتيه المؤونة من مليليا بحرا ، وهو في فزع، ولقد وصل المجاهـــدون الأبواب

لأبواب مليليا ودخلوا منها الى زنقة (بوضرومو) ولكن الفقيه بولحية منعهم من د خولها خوفا على سكانها ، خصوصا من لاسياسة له من المجاهدين ، حيث أنه لم يحضر معه أحد من أعيان بني و رياغل عولا اذن لديه من السيد محمد بن عبد الكريم الذي صار يعطي الأوامر المقبولة لديهم من ذلك الوقت قبل مبايعته ، وبعد التضييق على مليليا وانحصارها صارت العساكر تنزل بها من اسبانيا عحتى انه قدم بنفسه اليها المقيم بتطوان الجنرال (بسرينكير) وتفاوض في ذلك مع الحاكم الذىكان مكلفا بادارة شؤون الحرب بها الكولونيل (الريكيلمي) ثم صدر الأمر للفقيه بولحية بنقل الضباط المساجين من دار ابن شلال الى أجدير ، بعد ما كان واعد القائد بن شلال سرا الاسبان بــــأن يستعمل ما في طوقه لانقاذ الجنرال (نبارو)مع الضباط الذين معه ليلا من داره التي يقرب منها البحر ، وقد استخبر بذلك المجاهد ون في أجدير ، وكلف السيد محمد بن عبد الكريم من يعجل بالوصول الى دار ابن شلال المذكور ، للاتيان بالجنرال المذكور ومن معه ، فتوجه لذلك الشيخ اليزيد بن الحاج حمو مع فبن رافقة ، وسار المجدين السير على خيولهم ليلا ونهارا الى الناضور ، ووجد وا ابن شلال مستعملا ما في طوقه من الحيل مع المكلف بالمساجين الذيهو الفقيه بولحية ، حتى ان ابن شلال واعده بأن يزوجه ابنته التي كان متزوجا بها أبو حمارة ، ولم يكن للفقيه المذكور غوض في ذلك ، وانما كان يميل الى ابن شالل باعتقاد الخير فيه بما يظهره بذلك من محبته التي هي مجرد اطمئلنان بال الفقيه بولحية بذلك عحتى يتسنى له ما أبرمه من تهريب المساجين عن حين غفلة منه ، ولما وصل الشيخ اليزيد ومن معه سقط ما في يدابن شلال بنقـــل من داره الى أجدير ، وبقى هناك الشيخ اليزيد معاونا للفقيه بولحية في تدبير شيع ون المجاهدين ، وقد وصلت المساجين الى أجدير صحبة الجنرال المذكور في أمان ، وأسا المساجين الذين كانوا بالناضور فقدجئ بالبعض منهم الى أجدير وبقى جلهم بالنلفور حتى خرج الاسبان بالقوة الكبيرة من مليليا ، بعد حضو ر المقيم العام ، واحتلوا الناضور ، وانتقل الفقيه بولحية الى محلة المجاهدين الرابطة قرب سيدى محمد الحاج ، وتسرك في يد العدو بقية المساجين مع ثلاثة الاف من قرطوس المدافع، وبعض المدافع، ولم يمكنه نقل ذلك بما كان يشغله به بقض الناس من كلعية والمطالسة وبني بويسحي وغيرهم، حتى خرج العدو واستولى على ذلك . وعدد المساجين الذين وصلوا الى أجدير ما بين ضباط وغيرهم في رفقة الجنرال نبارو أربعما عيهة وستون دخلوا تحت المحافظة السيأن وقعت المفاوضة في المبادلة وفدائهم ، وكان اذذاك السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة بني سعيد مريضا ، فرجع الى أنوال صحبة المساجين الذين كانوا أيضا في هذه القبيلة ، واجتمع بأخيه السيد محمد في أنوال مع السيد محمد أزرقان وتوجهوا جميما الى أجدير، كما تقدمت الاشارة الى ذلك ، وصادف الحال بعد وصولهم بثلاثة أيام قد وم الجنرال نه نبارو مع من معه اليها ، وتذاكر السيد محمد مع أعيان بني و رياغل في شأن عمل البا رود مع الاسبان خارج الريف، وحضر هناك الشيخ حمو بن العيسا وى من قبيلة متي وة الريفية يطلب توجيه جيش معه لعمل البارود مع الاسبان الخارج في (أد لا و) في حدود الجبل وقبيلة غمارة ، ومقصود ، من ذلك ترهيب قبيلة متيوة المذكورة حين يروا جيث المجاهدين معه ، وقد وقع الاتفاق على أن يسافر السيد محمد بن عبد الكريم الى الخلط الشرقي مع أعيان بني و رياغل ، ويسافيراً خوه السيد محمد رئيسا على خمسمائة نفر من بني و رياغل وغيرهم في رفقة جماعة من أعيان بني و رياغل ، منهم القائد محمد بن عمر بن بامحمد والقائد أحمد بن بود رة ، والشيخ الصديق بن الشارى وغيرهم ، وبقي السيد محمد أزرقان بأجدير يباشر أمور الأسرى مع حاكم حجرة النكور ، مع القيام بأمور سياسية هناك ،

ذكر ما أجراه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين حين توجه للخط الشرقي قبل امارته وسفر السيد محمد أزرقان الى فرنسسا

لما اجتمع أعيان الريف بأجدير بمحضر الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الذى استقر رأيهم على أن يكون رئيسا على المجاهدين عبعد واقعة أبران عوتفا وضوا في مقاتلة العدو فن النقط التي رام الرجوع اليها بعد انكساره ، واتفقوا على أن يقابلوه د اخل الريف بهد وخارجه في القبائل المجاورة للريف، واستقرراً ى الأمير على أن يوجه أخاه السد محمد الى قبيلة غمارة وما انضاف لها للوقوف أمام العدو هناك ممع من وجهه معه ، كما سيذكر في محله ، وا قتين نظره معهم على أن يبقى السيد محمد أزرقان بأجدير لأشفال أنيطت به هناك ، وأن يتوجه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الى الخط الشرقي في قبيلة كلعية في مقابلة العسكر الذى خرج من مليليا ، فتوجه الى القبيلة المذكورة صحبة القائد عمر ابن علوش المرابطي والقائد عبد الهادى التماسينطي والفقيم بولحية ، والسيد زيـــان التماسيطي والقائد حدو المعروف بالمعلم وغيرهم من الاعيان في رفقة جيش مع لف من نحو ألف مجاهد من بني و رياغل وتمتمان وبني تو زين وبني سعيد وبني وليشك وغيرهم الن أن وصلوا الى المحل المسمى بالمعدن قرب مليليا عبعد ما كان رجع الاسبان الي الناضور وحصنه وحصن خطوط الدفاع عن طيليا عوعد دجيش الاسبان الخارج في هذه المرة يناهز مائة الف وسبعين الفاء ووزعت عساكره على الخطوط يترأسها المقيم العام (بيربيكير) بنفسه ، ويعطي أوامره الجنرالات الذين تحت نظره ، منهم الجنرال (صارو) المكلف بالعسكر المحتل بسلوان عوالجنرال (سانخو)رخو)المكلف بقسم جيش الدفاع. وبعدأيام تقدم الجنرال (كلبلكنطى )الذىأسندت اليه ادارة الأمور الحربية بمليليا وخارجها الى سوق السبت بكلمية في تيزة بجيش عرموم عوقد كان هناك المجاهدون مقيمين عوقد صادف حصرهم لستة الافهن الخيل عولكن انفرج عنهم الانحصار بسبب قد وم الجيش الذي كان الرعد القوى يخرج من مدا فعه ، وأصيب المجاهد ون المحاصرون من قبيلة تمسمان باصابات استشهد فيها جماعة منهم ، فتقدم عد وهم بعد أن فرغوا له الطريق أواحتل السوق المذكور أوقد كادأن يقع الفقيه ابن عبد الكريم في يدعدوه ، ثم خيلا الجو لجيش الاحتلال وتقدم للأمام ، بعد أن رجع ابن عبد الكريم ومن معسه القِهقرى ، ونزل بالمحل المعروف (أزروهمار) بقبيلة كلعية ، وتقوى العد و الذي كان بسوق الأحدالذىكان السبب في شدعضد العدو القائد المنتصر عبد القائد بن الحاج الطيب البوكافرى الكلعي مع اخوانه الذين غدروا المجاهدين محتى تغلب العدو عليهم هناك، وتقدم للأمام من السبت حتى احتل أزرو أهمار الذيقام المجاهد ون قاصدين المحل المعروف بتانوت الرمان ونزلوا هناك ءواحتل العدو أيضا المحل إلمسمى جبل أتكونت قرب تناتو الرمان في مقابلة المجاهدين ، واحتل من ناحية سوق الاحد الكائن في بني شيكار

شيكار بالمحل المعروف (تاروودا) وهو محل محوط بأسوار قديمة يقولون : انه من أشر الرومان ، واتسع نطاق احتلال الاسبان من نواحي كثيرة في قبيلة كلمية ، وبقي المجاهدون يدا فعون بقدر الامكان هناك وكتب السيد محمد بن عبد الكريم الى السيد محمد أزرقان يستقدمه من أجدير للمفاوضة معه فيما دهم المسلمين بخروج العددالذى قاوموه، وتغلب عليهم بكثرته عددا ومددا وفحضر لديه في محل اقامته بتانوت الرمان فوجد الحركة التى كانت معه تفرقت عنه ما بين مجاريح ومفنمين رجعوا الى مقرهم ، ولم يبق معه من بني و رياغل الا خمسة أشخاص، منهم القاضي السيد محمد الشمس الو رياغلي ولا والشريف سيدىعمر المرابطي عوالشيخ عمر بن علوش والحاج حميدة المتوفى هناك ومن قبيلة كلمية نحو الالفين . ثم قام السيد محمد بن عبد الكريم خطيبا في وسط الحاضرين معه قائلا : يا قبيلة كلعية ، إن العدو قد خرج في قبيلتكم ، ولم تقصروا حتى أخرجتم وه من أرضكم ، وغنمتم منه العدة الهائلة ، فيتعين عليكم أن تقابلوه مقابلة الأبطال ، وقد تركني هنا معكم أهل قبيلتي بعدما قاسوا ما قاسوه في المدافعة ، وها أنا معكم نقابل العدوبما لديكم من السلاح الذى غنمتموه حتى تحضر الادالة التي ستقدم الينافي أمد قسريب طبق ما أخبرني بذلك السيد محمد أزرقان الذىقدم اليوم علينا ، فواعده الحاضروي بأنهم لا يقصرون ، ولكن أخبره بعضهم سرا بأنهم سيفدرون ، (آئ الأولى -له هو الخروج من أرضهم خشية أن يأتوا بالعدو ليلا ، وليستولي عليه وعلى من معه ، المكوده ومنفومهم ولم تلتفت ابن عبد الكريم لهذه الوشاية عوبقي مقابلا للعدوء حتى احتل المحل بالقنابل المدمرة عحتى ان القنابل تنزل بجانب الدار التي كان مقيما بها مع من معه ، ولم يظهر فزعا ولا دهشا ، ومقصوده بذلك اطمئنان خاطر القوم الحاضرين لديه ، ليثبت جأشهم وفي أثناء جلوسه هناك أغرى الاسبان المسمى الشريف محمد الكعداوي الذى كان يلقن الطريقة القادرية هناك بدفع المال لينتهز الفرصة في قتل ابن عبد الكريم ، وقد تفطن المجاهد ون لما وقع من هذا الخائن ، ولم يهتم السيد محمد بن عبد الكريم بذلك محتى قرب احتلال المحل الذىهو به موحينئذ انتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معه من قبيلته المذكو رين الى قبيلة بني سعيد، ونزلوا في موضع (ما و رو) ونزلوا بدار الشيخ بوفتيلة السعيدى وقدرام القبض عليهم أو قتلهم بمن أغراه على ذلك ، ولكن تخوف من قبيلتهم قائلا: لو كان الاسبان قريبا منا لفعلت ذلك ، وكان من أمره انتصاره للاسبان عحتى توفي في حركة مع الاسبان في احدى هجماته على قبيلة بني سعيد عوانتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معه من دار الشيخ بوفتيلة الى قبيلة وليشك صحبة من معه وباتوا بدار بنونة هناك عثم توجهوا الى القشلة التي كانت بيد الاسبان بالمحل المعروف بدار ابن الطيب في قبيلة بني وليشك علينظروا الذخائر التي تركها الاسبان هناك ، وقد كانوا وجهوا المسمى حدوبن حموليلا الى دار الدريويش ليأتي له\_\_\_م بسيارة ويجتمع بهم في السوق المذكور ، وقد وجد هم هناك ينتظرونه ، فركبوا من هناك الى دار الدريويش، وتفقد وا ما بها من المدافع والقرطوس وغير ذلك ، والسيارات مع الكاميونات المتعددة التي تركها الاسبان في يدالمجاهدين ، وحضر لديهم منتن المائلات

العائلات التي انتقلت من كلعية عبعد رجوع الاسبان اليها عائلة السيد محمد أمزيان المتوفى في معركة وادى كرط عيترأس هذه العائلة أخوه السيد البركة مع السيد حماد والسيد التباع ولم يقصروا في اكرامهم وشم انتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معمه الى تافريست بنى تو زين وباتوا بدار الشيخ محمد بن المقدم الذى خان المجاهدين بعد ذلك عند احتلال الاسبان لتا فريست ، وتفاوض مع المجاهدين الحاضرين هناك ، وأكد عليهم في مقاومة العدوء ثم رجع ابن عبد الكريم ومن معه الى دار الدريويش، شم الى (تيزطوطين ) وتفقد الادالة التي هناك المؤلفة من قبيلة المطالسة وبني بويحي وبني تو زين عثم رجعوا على طريق دار الدريويش، ثم لدار ابن الطيب، ومن هناك الى أنوال . وكل محل وصلوا اليه زرعوا في قلوب المجاهدين حب الثبات المشمر بنشد اطهم فسي بذل نفوسهم في سبيل الدفاع عن وطنهم العزيز ، والتفاني في اخراج عد وهم من أرضهم التيرام الاستيلاء عليها ، ولما وصلوا الى أنوال أقاموا هناك أياما ، وهناك جرت مفاوضة في شأن ما صارت فرنسا تعامل به مجاو ريبها في داخل منطقتها من المفرب، وحــضر لديهم حدوبن حمو البقيوى الذىكان مستوطنا في عجرود منذ انتقل وهو صفير السن مع والده من بقيوة ، حين استولت محلة ابن البغداد يعلى جميع القبيلة المذكورة ، وتشتت شملها ، مخبرا لهم بأن بعض الفرنسيين يحبون أن يتخابروا مع أعيان الريف الذين ينتخبهم لهذا الأمر السيد محمد بن عبد الكريم ، ويكون الاجتماع بهم في وجدة أو غيرها وفاقتض نظر ابن عبد الكريم توجيه السيد محمد أزرقان لينظر فيما أخبرهم بـ حدو المذكور عفتوجه الى وجدة صحبة جماعة من الأعيان عمنهم السي عبد الكريم بنن حدوبن زيان ، في محلة متألفة من نحو مائستي شخص من بني و رياغل وغيرهم ، وقصد وا مدينة وجدة على طريق دار الدريويش، وهو راكب على السيارة يسوقها حدو المذكور، يحمل اثني عشر راكبا بسلاحهم عومروا على طريق المطالسة الى أن وصلوا قرب الحد الذى أقامته حامية فرنسا في حاسي وانزكا بالمطالسة بحاكم العسة ، فتعرض للسيد محمد أزرقان هناك في الطريق جماعة عمنهم الشيخ على أزحاف المطالسي، وقد كان مصاحبا للسيد محمد أزرقان في السيارة التي كان راكبا عليها الشيخ بوهنالا المطالسي مع ابنته من جملة الاثني عشر شخصا الراكبين معه على متن تلك السيارة ، فتقدم الى القوم الذين تعرضوا لهم في النزول ، ولم يقصر معهم بوهتالا المذكور ، ورجع الى السيد محمد أزرقان وقال له : ننزل هنا بالرغم على أنوفهم ، ونعمل البارود مع من يريد معاكستنا ، فاقتهى نظر السيد محمد أزرقان بأن يتأخر عن المحل الذى تعرضوا لهم فيه بنحو خمسة كلومطرات ونزلوا بدوار بوهتالا المذكور ، وفي وسط الليل قدم عليهم الشيخ أحمد بن بلعيد البويحي المستخدم مع حاكم العسة بحاسي وانزكا عوجهه الحاكم المذكور ليخبره بأنه مستعد للاجتماع به غدا في المحل الذي كأن وصل اليه قرب الحامي المذكور، وفيني الصباح ركب السيد محمد أزرقان صحبة الأناس الذين معه في سيارته ، بعد أن أعلى الأوامر لقائد المحلة التي استقدمها معه الشيخ مسعود سييرا البقيوى بأن يتوجه الى المحل المسمى أفسوا في قبيلة بني بويسحي ، وكل من تعرض له يعمل معه البارود آيا من كان ، وتوجه بمأمو ريته حتى نزل بأفسو ، وتقدم السيد محمد أزرقان الى ناحية الحاسبي المذكور

المذكور ، وفي طريقه أقبل عليه بعض الخيالة الذين توهم فيهم أولا أنهم يريدون التعرض له ، وعزم على مقا ومتهم بالبارود ، ولكن كشف الغيب أنهم من طرف الحاكم المذكور جاءوا بقصد اخبار السيد محمد أزرقان بأن الحاكم ينتظر قد ومعهم عليه ، وتكلموا مع القائد أحمد بلعيد وأخبروه بالمحل الذى يتوجه اليه لملاقاة الحاكم عفسارت السيارة حتى وصلت للمحل المذكور ، وهناك اجتمع يه السيد محمد أزرقان بالحاكم المذكور ، وتفاوض معه في كون السيد محمد بن عبد الكريم باتفاق أعيان الريف كان يكاتب الحكام بالمنطقية الفرنسية عبأن نوايا الريفيين حسنة عولا يريد الريف الا الخير مع فرنسا عوقد جا عبنفسه يريد الدخول لمنطقة فرنسا وليؤكدما تضمنته المكاتب التي صدرت ممن ذكر ووقدأتي في رفقته بمحلة بقصد انزالها قرب حدود المنطقة بالمحل المسمى أفسوء حتى لا يصدر من المطالسة ما يكدر القلوب، ويحصل به النفور بين فرنسا والريف ، فاستحسن الحاكم المذكور ذلك منه ، وأخيره بأن فرنسا كذلك لا تحب الا الخير ، وأظهر له الفرح بقد ومه ، وكلف القائد أحمد بلعيد المذكور باعمال الضيافة لهمء ورحب الحاكم بهمء وأخبره بأنه لا مانع للسيد محمد أزرقان من الدخول للمنطقة الفرنسية ، ثم فارقوا محل الضيافة ، وتوجهوا لدوار الشيخ المرخس في قبيلة بني بويحي وباتوا بها ، وفي الصباح حضر لديهم من حاسى ونزكا الفرنسي المسيو (دانييل بو رماسي )ومعه مكاتب جريدة (لوجرنال) المسيو (دي طاى) قدما من عجرود بقصد الاجتماع بالسيد محمد أزرقان ، بعد أن كان أعلمهما بذلك كتابة حدوبن حمو المذكور ء وتفاوضا مع السيد محمد أزرقان ء وعملا معه موعدا للاجتماع في عجرود ءو رجعا الى محلهما ءوتوجه السيد محمد أزرقان بمن معه الى أفسو وأعطى الأوامر اللازمة لرئيس المحلة التي كان أمرها بالاقامة هناك ، وهو الشيخ مسعود البقيوى ، وأخبر أعيان بني بويحى بالمقصود من نزول هذه المحلة بطرفهم ، حتى لا يقيع تشويش، وتكون اعانة لهم فيما عسى أن ينزل بهم من العدو، ففرحوا بما أخبرهم بـــ ، وأكد على رئيس المحلة في التيام على ساق الجد في المأمو رية التي أسند ت اليه في هــذه المحلة ، وأمره بأن عظاره الى أن يرجع من سفره من فرنسا . وفي الغد توجه السيد محمد أزرقان صحبة حدو المذكور والسيدعبد الكريم بن حدوبن زيان الى ملقى الويدان من قبيلة بويحي الى وجدة ، ثم الى عجرود ، واجتمعوا هناك بالفرنسيين المذكو رين ، وحضر معهما القبطان المقيم ببركان من ناحية وجدة ، بقصد التعرف بالسيد محمد أزرقان ، ولم يجد السيد محمد أزرقان الفرنسوى الذى ذكر حدو بن حمو المذكور للسيد محمد بن عبد الكريم أنه يحب المخابرة مع أعيان الريف هناك ، وأقاموا هناك أياما ، ولما طال انتظارهم رجعوا الى تاوريرات في طريق تازى ، ورافقهم منها الى تازى الشاووش إبن شوشـــة ليوصلهم الى فاس ليتعرفوا هناك بالحكام الفرنسيين عويتوجهوا الى الاعتاب الشريفة بقصد اخبار الحضرة اليوسفية بما عليه الريف عوما فعلوه مع الاسبان عقيعملوا بعد ذلك بما اقتضاه نظره ، ولكن بكل تأسف من السيد محمد أزرقان الذى أظهره هنا ، حيث لم يتيسر له الوصول الى ما أمله بما عاقه عن ذلك بمنع الجنرال (أوبير) المقيم بتازي من السفر الى د اخل المنطقة ، ليعمل على وفق ما نواه ، وامره بالرجوع حينا الى وجدة ، ولم يتركهم للمبيت بتازى الا بعدامتناع السيد محمد أزرقان من الرجوع ليلا الى وجدة عفتركهم حينئذ

حينئذ للمبيت بمحل النزول الذىأدار عليهم العسة الليلية فيه ، وعلى الصباح كلـــف بمرافقتهم الى وجدة ضابطا عسكريا ، مصحوبا بكتاب للقنصل العام هناك المسيو (فيت) ولم يقابلهم حين وصولهم طبق ما ينبغيء فهناك أحس السيد محمد أزرقان بأن مخابرتهم مع حكام المنطقة الفرنسية لا تجدى لهم نفعا ، ومع ذلك صمم على زيارة فرنسا لأدا المأمو رية التي كلفه بها السيد محمد بن عبد الكريم ، مؤ ملا أن يجد من يصفى له هناك ، فساف ر الى باريز على طريق وهران فمرسليا ، ونزل بأوتيل نحو عشرة أيام عوصا دف الحال وجودهم هناك المسيو (تيطاى )الفرنسي الذي اجتمعوا به في عجرود واستدعاهم مرارا الى محله عبامر من صاحب الجريدة (لوجو رنال) المسيو (لوطولي) واستدعاهم هو أيضا الى محله الذى لم يقلصر فيه من الاحتفال بهم عبعد أن استدعاهم الى زيارة معمل الجريدة ، وأصحبهم معه الى التياترو المعروف (بالأو بيرا) وبمحل المكاتب المسيــو (د طاى) اجتمعوا برئيس الاستعلامات المفربية الكولونيل (هيو) الذى قابلهم ببشاشة في حسن المقابلة عوتفا وضوا معه في شان مصارفة الريف مع سكان منطقة فرنسا داخـــل الايالة وخارجها ، وأن الريف يود أن يَكُون مع فرنسا بخير دائما ، فواعد هم بأنه سيعمل اللازم في ذلك عولا يروا الا ما يسرهم في المستقبل عولم يمكنهم الاجتماع مع غيره ، واكتفوا بما واعدهم به ، و رجعوا مسرو رين ، و رجعوا من باريز بركو بهم من مرسليا الى الجزائر ، ومنها الى الريف على طريق وجدة فتاو ريرت فملقى الويدان ، وقد وجد بوجدة رقاصا حاملا لكتاب له من السيد محمد بن عبد الكريم يخبره باحتلال الاسبان لأ فسوء وانتقال المحلة التي كانت هناك الى أنوال ، فصار على بال من ذلك ، وحين مروره بقبيلة بني بويحي استخبر عن موجب انتقال هذه المحلة التي تركها هناك تحت رئاسة الشيخ مسعود المذكر فوجداًن موجب قيامها من ذلك المحل ما حصل له من الخوف على نفسه وعلى من معه ، بما أخبره به بعض أعيان قبيلة بني بويحيء من كون الاسبان يريد الهجوم على أفسسو والاستيلاء عليه ، وأنه لا قبل لهم في مقابلته ، وأن الأولى به هو الانتقال من هذا المحله و زاد وه تخويفا حتى ترك هناك المدافع التي كانت معه ءمع بعض الآد وات التي يمكن للمجاهدين أن يتقووا بها على العدوء فانتقل الى أنوال ، وحيث لم يجد السيد محمد أزرقان المحلة هناك ووجدوا الاسبان محتلا بها قصدالمحل الذىبلغه أنه فيه السيد محمد بن عبد الكريم مقيم ، فوجد ، في قبيلة بني وليشك ، فتلاقى به هناك مع رفيقيه في الرحلة الباريزية حدوبن حمو ، والسيدعبد الكريم بن حدوبن زيان المذكورين ، ففرح بقد ومهم ، سيما عندما أخبروه بما واعدبه الكولونيل (هيو)في فتح باب المصارفة مع خارج الريف، ثم سافر الجميع صحبة الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير عبعد تغييب الجميع عن أجدير نحو أشهر ، ولما وصلوا لأجدير فرح المجاهدون بما بلغهم من فتح باب مصارفة الريف بداخل المنطقة الفرنسية عوكان ذلك مقويا للسيد محمد بن عبد الكريسم على الاذن للمجاهدين في الضرب على حجرة النكور وجزيرة بادس، وقطع العلائق بين اسبانيا وبمنع كل مسافر من الريف للدخول لمليليا وغيرها ولكون المصارفة لم تكـــن منقطعة بينهم عمع وجود البارود بين الفريقين علما كان في ذلك من مصلحة الجانبيس . وهناك كان يجد الاسبان فرصة الاستخبار عن المجاهدين بالجواسيس الذين يتصارفون

معه ، ولم يعبأ بذلك المجاهد ون لتحققهم بأن الاسبان بذلك لا يحصل على طائسل فلذلك استقر رأى ابن عبد الكريم ومن معه من الاعيان عند اجتماعهم للمفاوضة في توجه السيد محمد بن عبد الكريم للخط الشرقي ، وتوجه أخيه لقبيلة غمارة بابقا باب المواصلة مفتوحا مع الاسبان بالمصارفة معه في حجرة النكور وبادس، باعطا رخصة من المسكلف بالنظر في أحوال المريدين للذهاب لحجرة النكور وبادس، بعد أن نصبوا الديوانية هناك قبالة كل مرسى منهما ، وقد سنحت الفرصة بسبب هذه المواعدة التي بشرهم بها السيد محمد أزرقان في قطع العلائق مع الاسبان ، والضرب على البابور الذي يحمسل الما للجزيرتين المذكورتين ، ويحمل المدافع التي تضرب عن بعد ثلاثين كلومطر ، فكان ذلك طبق ما يأتسى ذكره .

ذكر ما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة فـمارة صحبة من معه من المجاهدين من بني و رياغـل وغيـرهـم

لما استقر رأى لبني و رياظهم الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم على توجه أخيه السيد محمدالي قبيلة غمارة بمحلة يترأسها بقصد تهييج أفكار الناس على العدو الذي خسرج بأرضهم ، ومدا فمتهم عن حو زة وطنهم ، وجمع كلمتهم على الجهاد في سبيل الحق ، بعد أن حضر المسمى الشيخ حموبن العيسا وى الريفي المتيوى لأجدير طالبا من أعيان الريف توجيه المحلة الى هذه القبيلة ، وتكفل باعطا "المؤونة الكافية للمجاهدين ، وتحقق شأنه بعد ذلك بأنه لم يقصد الا نفوذ كلمته في قبيلته حين يروا المحلة قادمة معه ، توجه السيد محمد طبق المطلوب صحبة بعض أعيان المجاهدين الذين منهم السيد أحمد بودرا والشيخ محمد بن عمر بن بامحمد ، والقائد السي عمر بن محمد ين ، والشيخ الصديق بن الشارى وغيرهم في جيش مؤلف من نحو ستمائة مجاهد، جلم من بني و رياغل، وساروا على طريق بني يطفّت، وعلى بني بو فن ومسطاسة متيوة الريف، وحلوا تراب غمارة مارين على بني رزين ، وبني سميح ، وبني كرير ، وبني بو زرا ، حتى أقاموا في قبيلة بني زياد، وشرعوا في مناولة البارود مع بعض العسة الاسبانية على شاطئ البحر في تيكيساس، ولم يحضر معهم من أخماس غمارة الا قليل من الناس، وقد كان هناك المراكب الحربيـة ترمي المجاهدين بمقذ وفاتها النارية ءوأصيب المجاهدون بعضهم ءمنهم السيدمحمد ابن الحاج مسمود الجديرى الذى كان عليه الاعتماد من ابتداء مقاتلة الاسبان والسابقين مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم في الجهادة وبقي السيد محمد هناك مرابطا في مقلِبُلة العدو مع بعض الأشخاص، وانتقلت المحلة الى حصر بعض العسة الاسبانية في بنسى سعيدمن غارة بالمحل المسمى قطع سراس قرب وادىأد لاو، فضاق الانحصار بالعدو، حتى كانت المؤونة تصلهم بالطيارات، وكل كوفة وردت على طريق البر الى تلك العسس يستولي عليها المجاهدون ، غير أنه لم يحصلوا على فائدة ، لكون غمارة لم تمد المجاهدين لا بمؤونة ولا بغيرها عحتى أن أهلها لم يبيعوا لهم الخبز ، فضلا عن غيره ، فسرجع المجاهدون الى محل ربط السيد محمد المذكور ببني زياد ، وصار على بال مما وقع من هذه القبيلة التي لم تقم مع المجاهدين على عدو الاسلام، ثم صار الناس من المحلق يتسللون زمرا زمرا راجعين الى قبائلهم داخل الريف، ولم يبق مع السيد محمد المذكور

أعياه

الاالقليل نحو الخمسة عشر من بني و رياغل ، منهم القائد أحمد بود را ، كما بقي معه من قبيلة بقيوة القائد علوش بن حدو بن علي، وبقوا مرابطين هناك ، وقد طمعت فيهم قبيلة غمارة ، وعزموا على القبض عليهم ود فعهم للاسبان ، وحين استشعروا بذلك الأعيان الذين بقوا مع السيد محمد المذكور تكلموا معه في النهوض من هذه القبيلة والدخول للريف، اتقاء لما يتوقعونه منهم وبعد معاناتهم لشدائد في محاصرة العدو ، وما يكابدونه من محمد بمن بقي معه الى قبيلة بني سلمان وبني خالد من غمارة ، فلم ينجى لهم عمل هناك ، واستعملوا ما في طوقهم من السياسة حتى رجعوا الى متيوة الريف، ونزلوا بالمحل المعروف البوهالي الرزيني والشيخ حموبن العيسا وىالمذكور على أن يضربوا بالبارود السيد محمد المذكور والنازلين معه بالمرسى المذكورة ، فجاءًا مع بعض المتنصرة ليوفوا بما اتفقوا مع الاسبان عليه ، وقد تفطن المجاهد ون الى ما راموه فقابلوهم حتى رد وهم عنهم قهرا ، وأصيب من هؤ لا \* المتنصرة بموت البعض منهم ، وكتب السيد محمد المذكور يخبر أخاه بما وقع من فرار الناس من حوله ، وغدر ابن العيسا وى المذكور له ولمن معه ، فوجه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حينئذ نحو الخمسين من أبطال بني و رياغل لا ظائة أخيه ومن معه . وفي أشنا عسفر هذه الإغاشة بلفهم بأن قبيلة بني يطفت وبني بو فرح عملوا المتعين في اغاثة من ذكر ، وخاب سعى ابن العيسا وى ومن معه ، وتقوى عضد السيد محمد بهم على العدوء و رجعت الاغاثة التي وجهها الفقيه ابن عبد الكريم من الطريق قبل الوصول الى مرسى الجبهة ، حيث صادف الحال توجيه السيد محمد المذكور يخبر أخاه بأنه تنفس الحال عنه ، ولا يتوقف على القوم الذين وجمهم اليه ، وتلاقوا مع رقاصه بمرسى بادس قادما من عنده الى أخيه ، فرجعوا معه الى أجدير ليقوموا بما أنيط بكل واحسد منهم . وبعد أيام رجع السيد محمد بمن معه الي أجدير وإجتمع مع أخيه والسيد محمد ألم أزرقان الذى صادف الحال قدومه من فرنسا ، واجتمع الأعيان بالأعيان هناك، وتفاوضوا فيما يعملونه مع عد وهم ، واعمال المتحين مع القوم الذين يفرون من المحلات المرابطة في مواجهة الاسبان ، واستقر رأيهم على أن يضربوا حجرة النكور وبادس، وتوجيه المجاهد ون لذلك ، وقد أسند النظر في انتخاب المحل الذي تنصب فيه المدافع السي السيد محمد أزرقان في مقابلة بادس، فعمل اللازم كما ينبغي في ذلك ، واتصل به السيد محمد أخوابن عبد الكريم لاعانته فيما ذكره وبعد قضا المأمو رية رجعا الى أجدير ، بعد ما توجه الفقيه ابن عبد الكريم مع بعض الأعيان الى مرنيسة لتفقد بعض الأحوال ، ولـــم يصل اليها السباب وقتية ، و رجع من طريقه بعد وصوله الى المحل المعروف ببوصالح من قبيلة بني و رياظ الى أجدير ، وظهر له مع القوم الذين معه أن يكتبوا لحاكم حجــرة النكورية كدون عليه عبأن يعطي الأوامر للمركب الذييقدم كل جمعة حاملا للما والعدة أن لا يعود مرة أخرى للوفود على حجرة النكور ، أوالا يضربونه ، فلم يلتفت الحاكم لمكتوبهم ، ولم يعط أهمية لتحذيرهم ، واتفق أن المدافع المنصوبة هناك كانت وضعيت قبالة المحل الذي يضع به المركب المشار له مخطافه ، وقد تلقى رئيس الطبجية القائد شعيب

شعيب بن حدو المعلم الأجديري ، وأمر الفقيه ابن عبد الكريم بأن يكون متهيئا لضرب المركب المذكور حين وروده ، وتضرب المدافع المنصوبة في تقشا وظهر السلوم ورأس المابد عندما يصله أمره بذلك ، فورد المركب على عادته ، وبينما الفقيه ابه ن عبد الكريم يستشير مع بعض الأعيان الحاضرين معه في أجدير في الاذن لرئيس الطبجية في الضرب، انسمعوا وجبة المدفع المنصوب قبالة المركب من تقشا ، وتابعته المدافع الأخرى من محلاتها المنصوبة فيها ووقد أصابت المرمى من هذا المركب وانفجرت القنابل داخله و وغرق بما فيه قرب حجرة النكور ، وكان ذلك قبل صدور الاذن بالضرب، وانما وقع ذلك مصادفة بانجذاب حبل القرصالذى يجذب لاطلاق النار بالفتيل المعدللضرب بسبب مرور أحد الطبجية من غير قصد ، فتعلق الحبل برجله ، فخرجت القنبلة في أحسب تقويم عصاد فت المرمى من المركب عوتبعه المكلفون بالمدافع الأخرى فكان ذلك باذن الحق في ضرب أعدا الدين ، وغرق هذا المركب ، وقد أجابهم العدو بأضعاف أضعاف القنابل المقذ وفة على المجاهدين من حجرة النكور ، وقد خرج بعض المجاهدين هناك، ولكن الخسارة الكبرى قد لحقت العدوء حتى للهيال أن دخل في جوف الكيفان المنحوتة في الحجرة ، ولم يبق مقابلا للبارود غير أهل السلاح منهم ، والمكلفون بمدافعه المدافعة عن استيلاء المجاهدين على الحجرة المذكورة ، وحصل للمجاهدين نشاط كبير في هذه الواقعة التي لم تحصل الاصادفة .وكـتب ابن عبد الكريم الى أخيه السيد محمد والسيد محمد أزرقان ومن معهم يخبرهم بضرب حجرة النكور ، ووجه لهم كتاب صحبة الشريف السيد الحسن بن الحاج حرموش حفيد السيد محمداً مزيان ، وقد صاد فهم الحال سماع البارود من مرسى بادس، فارتحلوا الى ناحية أجدير، ليتحققوا بالواقع، وعند وصولهم لسوق حد الرواض في قبيلة بقيوة تلاقوا مع حامل الكتاب المذكور ، فتوجه السيد محمد الى ايت قمرة ، وقصد السيد محمد أزرقان ومن معه الى أجدير ، واشتفل مع المجاهدين والمفاوضة معه في بعض الأمور ، وتوجه الفقيه ابن عبد الكريم من أجدير مع بعض الأعيان الى تبيلة مرنيسة لينظروا في شؤون القبائل الريفية وما جاو رها ، ولينصبوا القياد على صنهاجة السرائر ومرنيسة وغيرهما حسبما تقدمت الاشارة اليه وبعدأيام رجع السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير صحبة من معه ، وقد انقط عت العلائق بين حجرة النكور وبين الريف، ولم يبق بعد ذلك يتوجه لها أحد من الريفيين الا السيد محمد أزرقان، فانه كان يتوجه لها لأغراض سياسية ، فيركب اليها في بابور حربي اسباني ويتوجه الى مرسى سيدى ادريس وينزل هناك ما يناسب انزاله من مؤونة وأدوية ونحو ذلك للمساجين الذين كانوا في أنوال وغيره وقد كانت للسيد محمد أزرقان اليد البيضا على الاسبان الذين كان يساعدهم على ما تقضيه الانسانية في امداد الجرحى والمرضى والضعاف بما يوجهه اليهم أحبابهم وأقاربهم وجنسهم الذىألقي بهم في البالا الذى لا قوه في أرض غير أرضهم عند ما خرجوا للاستيلاء عليها . وقد صدر الأمر من أعيان الريف باخلاء كل دار في أجدير مقابلة لحجرة النكور بالانتقال الى غيرها ، وبترك الأشفال نهارا في الناحية المقابلة لها عوانتقل أهل الفقيه ابن عبد الكريم الى دار بايت قمرة بنحو خمسة عشر

عشر كلومتر بينها وبين أجدير ، ثم توجه ابن عبد الكريم مع بعض الأعيان الى قبيلـــة تمتمان ليرتب المجاهدين في النقط التي ينوى العدو احتلالها من القبيلة المذكورة ، حيث سنحت للعدو الفرصة في احتلال جميع قبيلة كلعية وطرف من المطالسة عحتس وصل الى دار الدريويش. وبعد اعمال ابن عبد الكريم اللازم فيما توجه له صاريتفقد المحلات العديدة ، حتى توجه لقبيلة بني سعيد، ووصل الى المحل الذي ترك فيه الشريف السيدعمر بن حدو المرابطي في مقابلة العدوء وأقام هناك مدة تخابر خللها بعيض المتمردين من قبيلة بني سعيد مع الاسبان ءمنهم الشيخ قدور بن عمر البوسعيدى الذى سجنه بعد ذلك الاسبان في السجن ، ومنعوه الأكل والشرب حتى توفي بالجوع والعطش، ومنهم الشيخ محمد بن عمر أوشان عبعد ما كان أطلق سبيله ابن عبد الكريم من السجن ، بسبب مخابرته مع الاسبان ، ولم يتب من ذلك ، وكانت هذه المخابرة باتفاق مع الشريف المذكور وقدكان في عزمهم امضاء اتفاقهم في ليلة كان فيها الفقيه ابن عبد الكريــــم مشتغلا بتحرير بعض المكاتب منعزلا وحده في بيت والأعيان الذين معه في بيت الخراء وقد قد مت عند الفقيه المذكور في وسطالليل زوجة السي محمد أوقشيش التو زينسي المهاجر من قبيلته وسكن قبيلة بني سعيد ، وأعلمت الفقيه المذكور بما عزم عليه القدوم ، ولم يشعر بها أحد منهم ، وقد كان تفطن الأعيان الذين معه لذلك حين رأوا علامات الفدر تلوح على الحاضرين لديهم ، وأخبروا ابن عبد الكريم بذلك سرا ، ولم يلتفت لذلك ، لكونه كان يستبعد أن يغدره الشريف المذكور ، وقد قام من البيت الذىكان منعسزلا بنفسه فيه حين أخبرته المرأة المذكورة واجتمع بالأعيان الذين كانوا معه في محل نزولهم ، وخرجوا من دار الشريف المذكور واتخذ واالاحتياطات اللازمة ، وعلى الصباح جاء الاسبان في عدد يقدر بستين الفا من العسكر بخيله و رجله ، وحصل البارود بين الريفيين والاسبان ، واستشم د جماعة من المجاهدين ، من جملتهم الشيخ عمر بن بوعزة السعيد عهوالشيخ قدوربن بوعزة المذكور ، وقد كان هذا المتوفى مخالفا لأخيه فس نظره ، ولم يقبل الاتفاق الواقع في غدر ابن عبد الكريم ، واشتعلت النار بين المجاهدين والاسبان ءوامتد خط القتال وحتى احتل الاسبان المحل المعروف بالكبد انيء الذي كان فيه أولا الكولونيل أرا وخو مع ثلاثة الاف من العسكر ، وألقوا السلب لقبيلة بني سعيداً: بعد معاهد تهم معهم ، ولم يوفوا بالعهد ، وخاصمهم في ذلك الفقيه ابن عبد الكريــــم طبق ما تقدمت الاشارة اليه . ولما احتل في هذه المرة الثانية الاسبان بالكبد انسي رجع الفقيه ابن عبد الكريم الى أنوال الذيهو المحل المعدلا جتماع أعيان المجاهدين فيه ، وكتب الفقيه المذكور الى أخيه السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع بعض الأعيان الذين كانوا معهم مشتغلين في نعب المدافع قبالة بادس، ويهيئون كيفية رمي هــذه الجزيرة أيخبرهم بما وقع من خروج الاسبان بالمحل الذىكان مرابطا فيه بنو سعيد ، وتقدم العدو للأمام حتى احتل المحل المذكور وأمرا السيد محمد أزرقان بالقدوم الى أنوال ليتلاقى مع الفرنسي (دى طاى )الذى كان اجلتمع به أولا بقبيلة بني بويحي وعجرود وفرنسا ع حيث أنه قدم لأنوال من غير اعلام منه صحبة حدو بن حمو السَّقيوى ، فامتشل السيد محمد أزرقان الأمر وقدم لأنوال في أقرب وقت أوتفا وضمع الفرنسي المذكور قائللا

له : لقد كنت توافقت معك أن لا تقدم للريف الا بعد الاعلام بقد ومك ، واستفهمه عــن موجب قد ومه في هذا الابان ، فأجابه بأنه يريد الوقوف على عين المعدن الذي كـــان باعه بعض بني تزين لبعض الفرنسيين في مليليا ، ود فعوا له رسومهم التي أصحبها هــو الات معه ، فذكر له السيد محمد أزرقان بأنه لا يمكن الوصول الى المعدن الا بعسد المساعدة مع المجاهدين ، والسياسة معلم ، على فرض صحة الرسوم التي بيدكم ، شــــم تفاوض السيد محمد أزرقان مع الفقية ابن عبد الكريم وأخبره بأمر هذا الفرنسي وصاحبـــه بباريز الذي اجتمع معه هناك ، ولم يقصر في اكرامه مع رفيقه ، وطلب منه أن يأمر أخاه السيد محمد بالقد وم الى أنوال يجتمع به ، وتكون المخابرة معه في مطالبه حينئذ فليكتب اليه وقدم حينا وعرفه به السيد محمد أزرقان ، ووقعت المذاكرة بينهم في ذلك الى أن اتفقا معه على أن يأتي لهم بط يارتين ، وبد فعهما للمجاهدين تحصل له الرخصة في التوجه للمعدن المطلوب، ويعمل ما ظهر له فيه قائلا لهما : أن هذا الأمر عيب صعب، الا أنه لا يتم الا بعد مفاوضتي مع المسيو (لوطولبي )بباريز ، ولكن لا بد من كتب عقدة بين الفريقين ويضع خطه عليها السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع امضائه واسضاء رفيقه ، ويمضى العمل بمقتضاها اذا أحضر ذلك داخل مدة ثلاثة أشهر من يوم الامضاء، والا فلا عمل عليها ، فساعد وه على ذلك ، ولم يقصروا من الاعتنا، به بمقابلته أحسن مقابلة ، حتى سا فر على خاطره جزاء على مقابلته للسيد محمد " ازرقان و رفيقه بباريد وفي أثناء مذاكرتهما مع الفرنسي المذكور سافر الفقيه ابن عبد الكريم الى تافرسيت، وبعد تمام المخابرة مع الغرنسي سافر السيد محمد أزرقان صحبته الى تافرسيت، فاجتمع بالفقيـــه المذكور فيها وسافر من حيث أتى على طريق المطالسة الى تاوريرت، ولم يرجع بعد ذلك للريف، وأما السيد محمد أزرقان فرجع الى أنوال ، ومنها الى أجدير صحبة رفيقه السيد محمد المذكور ، وأقاما بها مدة ، شم حضر بعد أيام الى أجدير الفقيه ابن عبد الكريم مع بعض الأعيان أوهناك ته اجتماعهم بأخي الفقيه المذكور والسيد محمد أزرقان. وفي هذا الابان تولى الجنرال (بورهيطي) بدل المقيم المام بتطوان ، واجتمع أعيان المجاهدين عند سماعهم لذلك في أجدير وتفاوضوا جميعا مع الفقيه ابن عبد الكريم فيما يكون عليه الأمر مما يتوقع صدوره من هذا المقيم الجديد ، ونظروا في أمور مهمة تقع من المجاهدين في بعض الأوقات، حيث أنهم يفرغون بعض الخطوط الد فاعية من غير شعور من المكلف بالنظر في شؤ ونهم ، فاستقر رأيهم على أن يجعلوا قيادا يكون لهم النظر في المحافظة على الادالة التي تكون في مقابلة العدوه بحيثيكون العدد حاضرا دائما في النقطة التي كلف القائد بالمدافعة فيها مع فرض فرد الادالة حين تتم مدة مقابلتها ، فيحضر في محله في المحلة الرابطة ، ويكون القياد مكلفين بتموين قومهم كل يوم ، باعطا عبزة واحدة لكل نفر ، يجمعها القائد من مد شعره ، وعمل النوبة اليومية في حمل ذلك على من عنده بهائم، ويكون اجراء هذا الأمر أولا في قبيلة بني و رياغل إ التي هي اسوة لفيرها في مشل هذه الأمور ، وتم الاتفاق بينهم على هـذا .

ذكر نصب القياد على قبائل الريف باتفاق السيد محمد بن عبد الكريم مع أعيان المجاهدين على ذلك تحسينا لحالة الدفاع والهجسوم

لما وقعت واقعة أنوال ووحصلت للمجاهدين الفنائم المهمة من سلاح وقرطوس وغير ذلك ، استبدكل من غنم شيئا بما حازه ، ورأى أعيان المجاهدين من بني ورياغـل ما غنمه غيرهم من القبائل التي حضرت في هذه الوقعة ، ولم تكن حضرت من قبل ، ولم يكن موجب حضورهم الا التحصيل على الفناعم التي لم يكن لهم اهتمام الا بها ، وكـان المجاهدون على الحقيقة لم يلتفتوا الالمصارعة العدوء ومتبعة أثره ءمن غير تشوفهم لفنيمة ولا غيرها وسوى ما ذكر من مصارعته في المواقع التي حل بها واجتمع هــــــــ ولاء الأعيان بالفقيه السيد محمد بن عبد الكريم وتفاوضوا معه في شأن هؤ لا المفتنمين للسالح الكثير عبحيث يمكن أن يكون حاز كل واحد نحو العشرة من المكاحل مـــن الحاضرين من قبيلة بني وليشك وتمتمان وبني تو زين وغيرهم ، وقالوا : ينبغي أن تحاز هذه العدة من يدكل من حازها وتوضع في محل خاص، ليد فع منها للمحتاج اليها من المجاهدين ولا تبقى بيدهم ، خشية ضياعها ، أو تفويتها لمن يكون عونا عــــلى المجاهدين في مطاردة عدوهم ، فاستحسن نظرهم ، ولكن قال لهم ؛ أنا في نظرى لا يمكن جمع السلاح من يدمن حازه ، و ربما لمنه في أفضى الاشتفال بجمعه الى أمور غير محمودة العاقبة بما يحصل لمن هو بيده من الأوهام الداعية الى الفتنة بين المسلمين فيما بينهم، مع أن عدوهم لهم بالمرصاد، فقالوا: نبدأ بحيازة السلاح من أهل قبيلتنا التي هي بنو و رياغل ، وحين يرى الناس سلوك الجد في هذا الأمر لم يمكنهم الا الاذعان لد فع ما لديهم من السلاح، فقال لهم: افعلوا ما بدا لكم، فشرعوا في تنفيذ هدده النظرية ، ووضعوا ما جمعوه في دار الحسن بن محمد المزاو رى بمد شر أمزا و رو ، وكلفوا بصيانة ذلك صاحب الدار المذكورة ، وبعد أيام ظهر للسيد محمد بن عبد الكريسم أن يتفاوض أعيان القبائل في نصب قائد على كل قبيلة ، لتكون المفاهمة معه فيما يقابلون بن العدو الذى يستعد للخروج عليهم، فقال له بعض شيئ قبيلة بني ورياغا: أي فائدة لنا في نصب القياد علينا أو على غيرنا ؟ فقال لهم: المقصود من ذلك هو جمسع الكلمة ، حتى يكون الأمر منظما في الجمللة ، ولا يفعل من شاء ما شاء الا باتفاق ، ولا يمكن الاتفاق الا بتخصيص قوم فضلاً باعطاء الأوامر الخاصة أو العامة في مقابلة العـــدو ومقاتلته بحركات تحت نظر كبيرها ، ولقد بلفنا أن السلاح الذى وضعتموه بعد شر أمزا و روضاع جله ، ولم يبق منه الا ما لا فائدة فيه ، ولذ لك يتعين البحث على من حاز منه شيئًا بدون اذن من الأعيان، فقالوا ونحن تحققنا بذلك ، وقد كان ممن استولى على بعض ما ذكر كاتب التحويز في المدشر المذكور السيدعبد الله بودرة أخذ خمس كلائك من الطرز الرفيع، والسيد عبد الله التيكارتي، والقائد السي عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي ورفيقه السيد محمد بن حميش البوعياشي، حازوا فيها بينهم نحو الثمانين كلاطة ، وخمسين صند وقا من القرطاس ، وقد تعين عليهم أن يرد وا ما حسا زوا من ذلك ، أحبوا أم كرهوا ، وفي أثلنا المفاوضة في هذا الأمركان وجه السيد محمد بن عبد الكريم أخاه السيد محمد والسيد محمد أزرقان والشيخ الصديق بن الشارى التماسينطي ليتفقدوا السلاح الموضوع في المدشر المذكور، ولما وصلوا اليه وتخابروا مع السيد الحسن المكلف بصيانته أعطاهم تقييدا بالعددالذىكان تحصل في خزينه ، وهو سبعمائــة وسبعون

وسبعون كلاطة ، وخمسمائة الف قرطوس موسير مع بيان اسم كل من حاز شيئا من ذلك ، حتى بقي في الخزين ( 340 ) لا نفع فيها ، والباقي من القرطوس ( 360000 ) فأمروا بنقل هذه البقية الى دار السيد حمادى بن السيد شعيب بمد شر اليت موسى وعمرو من بني ورياغل للمحافظة عليه هناك ، ولما رجعوا الى السيد محمد بن عبد الكريم وأخبروه بما وجدوه باقيا تأسف على ذلك مع من حضر لديه من الأعيان ، حيث أن السلاح والقرطوس كانوا د فعوا لكل من كان بيده منه شيء قدرا خصوصيا من الدراهم نحو الثلاثين ريالا للواحدة ، وخمسة ريال للمائة من القرطوس، تطييبا لخاطر من كان بيدهم ذلك. وقد حصل للناس نفور من د فع العدة المذكورة ، وفسدت بعض القلوب بسبب ذليك، وصاروا يخبئون العدة ولا يظهرونها عحتى في وقت الدفاع الذى اختيج لاظهارها، حضر من بيدهم شي من ذلك ، ويدهم فارغة ، وتوقف الناس على العدة ، وصاروا يشترونها بنحو المائة ريال للواحدة . وقد استقر نظر الأعيان على مما قبة من حازوا تلك العدة ، ولكن السيد محمد بن عبد الكريم منعهم من ذلك مخبرا لهم بوخامة الأمر بحصول الفتنة التي تؤدى الى تشتيت شمل المجاهدين في وقت هم أحوج الناس الى شدعضد بعضهم بعضا ، ولو بالمسامحة في الحقوق ، فعملوا بمقاله ، وأشار عليهم بالتعجيل بنصب القياد ، ليكونوا عونا على اجرا الأمور في مجاريها . وكانت البداءة بقييلة بنى و رياظ بانتخاب الأعيان لمن يقوم بهذه المأمورية ، فاختارت أيت يوسف وعلى القائد محمد بن حدوبس الحاج عمر المتوفى أثناء معركة بني وليشك عواستعمل في موضعه خليفته القائد الهاشمي ابن الحاج عمر المتوفى في معركة تا فرسيت، واستعمل في موضعه القائد محمد بن الحاج عمر البوهمي الذي عزل حين نزل الاسبان برأس العابد في بقيوة ، ولم يقاومه كما ينبفي ، وولي بدلا عنه القائد شعيب بن حدو بن النحاج عمر المتوفى في معركة أجدير وقيت استسلام الأمير مع من معه ، ونصب قائد اعلى ايت علي من بني و رياغل القائد السي شعيب ابن الحاج السي على أو بارو الذى أصيب بجراح حين نزول الاسبان برأس العابد، وقام مقامه خليفته القائد عمر أوتو زين الى أن عوفي، وبقي في خطته كما كان من قبل، ونصب قائدا على ايت عبد الله من بني و رياغل القائد عبد الله بن سعيد من ايت موسى مع القائد محمد بن عمر بامحمد، ونصب قائد اعلى فخذة بني حذيفا القائد محمد بن شعيب عكشا المتوفى في معركة الشاون ، والقائد الصديق بن محمد بن الصديق ، ونصب قائد ا عـــلى فخذة ايت بوعياش القائد عبد الرزاق بن محمد المتوفى عقب ما أصابه من الجراح في احتلال دار الدريويش، واستخلف في محله أحد اخوانه ، والقائد السيد محمد بن الحاج محمد البوقياضني، والقائد حدوبن محمد أمزيان على ايت بوخلف وعلى تا و ريرت الريف، ونصب على المرابطين من بني و رياغل القائد شعيب بن الحاج التهامي الذى تأخر عن الحركة التي أمر بها وقت البارود، بعد أن كتب له ناظر الحربية القائد أحمد بودرة ليتوجه الى خط تمتمان ، وبقي بعد ثلاثة أيام في انتظار أخيه الحاج حمو الذى وجهه الى مرنيسة ليتفاوض مع الثائر عبد المالك فيما يعمله مع المجاهدين تبعا لهون الاسبان الذين أغروه على خيانة المسلمين ، ولم يعمل بما أمر به ، وقد حكم المجلس الحربي بسجنه ثالث سنين . وبعد العثور على رسائل مكتوبة منه للعد و حكم عليه ناظر العدلية بعد موافقة ناظر

ناظر الداخلية بقتله ولثبوت خيانته و فأعدم في برج المجاهدين في مشهد حفيل ومع جماعة من الخائنين عمنهم الأسارى حدو بن الرائيس الذى هرب بمسجونيي الاسبان من ايت قمرة من بني و رياظ مع رفيقه عمر بن حمو الممروف بعمر يسينطو البقيوى الذى عمل اتفاقا مع الاسبان بمدينة وجدة بثلاثين الفريال لعشرة من المسجونين، ولم يتمكن لهم الوصول الى حجرة النكور حين هرو بهم ليلا ، لكون البحر كان هائـــجا ، وتتبع المسلمون أثرهم فوجد وهم بدار المقدم حماد عالذ عكان معهم في الا تفاق وهرب الى تطوان ظم يقع القبض عليه ، وأما أخوه الحاج حمو فقد وقع الصفح عنه لأسباب أبداها بعدقتل أخيه وبعداعدامه وليعلى المرابطين القائد علال الوعزيزى المتوفى حين استسلام الأمير مكما ولي معه القائد حماد ىبن الحاج سعيده ونصب على قبيلة بقيوة القائد علال ابن الحاج التهامي المعفى عنه لكير سنه ، وتولى بعده القائد محمد بن المدني المتوفى وقت استسلام الأمير . وحين عزم الأعيان على نصب قائد على قبيلة بني يطفت امتنع الشريف السيد حميد والوزاني الذىله هناك كلمة نافذة عوأتباع كثيرون يخدمونه عورأى مسن مصلحته أن لا يتولى قائدا سواه عليهم حتى لا يزول نفوذه ، فاقتضى نظرهم أن جعلوه عليهم قائدا موقتا ، ولما أمروه بالحركة مع الفرض المرتب على بني يطفت امتنع من ذلك ، وتعلل بكون الشرفاء لا يحركون ، و رضي بأن يكون القائم مقامه ابن عمه المسمى الحاج العربي الو زاني الذي ساء ظنه فيه بعد توليته ، وخشي من أن يكون له النفوذ عليه ، فطلب أن يجعل غير ابن عمه المذكور قائدا ، فنصب بدلا عنه القائد عبد السلام أشط\_وان ، والقائد الهاشمي اليطفتي عونصب على بني بوفئ القائد السي أحمد الشريف العمراني ع غير أنه امتنع من الحركة فعزل وجعل بدلا عنه القائد بن شعرة ، ونصب على تمتمان القائد شعيب بن موح أو قريوح ، والقائد أبقوى من اخوان الشيخ عمر أو فقير المستشهد فـــى أبران ، بعد مجادلته مع القائد علال بن الحاج بوعزة الممتنع من عقد معاهدة أعيان بني ورياغً في جبل القامة في مبدأ الأمر ، كما تقدمت الاشارة اليه ، وقد كان المدار على هؤ لا \* القياد بعد واقعة أنوال في مقاتلة العدو ، ومقابلة من انتصر له من بقية قبائل الريف قبل مبايعة الامير ابن عبد الكريم ، ومخابرته مع من بقي منهم أيام ولايته ، وفيي أثنا ونصب القياد على قبائل الريف كان السيد محمد أزرقان والسيد محمد أخو ابن عبد الكريم، وبعض أعيان المجاهدين مشتغلين بعمل الوسائل لاحتلال جزيرة بادس والضرب عليها بالمدافع التي نصبوها في الجبال المطلة عليها ، وقد ذهب نحو العشرين من المجاهدين نهارا والسلاح معهم تحت لياسهم ومنهم العربي بن بوكار التا فنسي البقيوى ومحمد بن شعيب النسب وغيرهما بقصد القبض على حاكمها ووالاستيلاء على قشلة العسكر بها ، واحتلال بعف الأماكن اللازم احتلالها ، وقد صادف الحال أن الحاكم المذكور لم يمر بالمحالت التي كانوا فيها يترصد ونه ، وكان مقصود هم أن يكون ما عزموا عليه من غير فتنة ، و راصد وا محل التلفراف ليبطلوا عمليته حين التبض عليه ، ولكن لـم يتيسر لهم ذلك و رجعوا ، وقد اقتضى نظر المجاهدين أن يتوجه البعض منهم ليلا الى قشلة الجزيرة ليستولوا عليها عويعينهم المكلف بالمدافع برمي القنابل لوسط الجزيرة ع فكان الأمر على وفقى ما لا قتيضاه النظر ، الا أنه لما دخل من توجه للقشلة ليلا وصعد لسطحها

لسطحها عندري المدافع على الجزيرة كان الاسبان بها في مفارات منحوتة لاعلم عهه لمن صعد السطح بها عفط فقوا يرمونهم ببناد قهم عظم يمكنهم الا الرجوع من حيث و جسر منهم البعض، ووقع الموت في المقيمين بالجزيرة من عساكر الاسبان بكثرة ، لسقوط جل بنا اتها عوانهدام الجدرات المحيطة بها عولم يقصر العدو من رمي المقذوفات المفرقعة في نواحي المدافع المنصوبة أمامه ، ولكن لم يحصل على طائل مع المراكبب الحربية التي وصلت لا غائدة الجزيرة ، والعدواط البحرية مع الطيارات التي كانت ترمي الصواعق المدمرة من الافسق عولم ينجى لهم عمل عفلم يمكن للمجاهدين الا التخلي عن احتلال هذ ه الجزيرة وتفرقوا . وبعد أيام اجتمعوا في ايت قمرة ، ومعهم الفقيه ابن عبد الكريم ، واتفق رأيهم على أن يتوجه السيد محمد أزرقان الى الجزائر لأمور سياسية ، والمذاكرة فيها مع بعض الفرنسيين ، ويتوجه الى (لوندرة) السيد محمد بوجيتهار الاجديرى صحبة عبد الكريم بن الحاج على اللوه الشقيوى للمفاوضة مع و زير الخارجية بها فيما يقضي بكف اليد العادية طبق ما واعدهم (أرنال) الانجليزى الذى كان مسجونا في أجزناية ، وجا عبه السيد محمد أزرقان الى أجدير ، وتقد مت الاشارة الى ذلك ، ولما وصل السيد محمد أزرقان الى الجزائر لم يتيسر له أمر مع من تفاوض معهم هناك الذين من جملتهم المسيو (فو روكس) الفرنسي الذي كان مقصوده عمل شركة البيع والشراء م\_\_\_ع الريفيين ، ولم تساعده الظروف على ذلك ، و رجع السيد محمد أزرقان الى أجدير بعد ما لا قى صعوبات كثيرة عند مروره بتراب أجز ناية من القائد المذبوح الجزنائي في حدود المنطقة الفرنسية ، ولم يقصر هذا المذبوح من استعمال ما في طوقه من الصعوبات التي تحمل الريفيين على ترك الدخول للمنطقة الفرنسية بكثرة استنطاقهم ، وتشقيفهم عن السفر ، ويعاكس كل من لم يد فع له الهدية ، زيادة على الضرائب الكثيرة التي يستخلصها منهم ءمع أعوانه ءوهو أحد الناس الذين تسببوا في عمل البارود مع حكام المنطقة الفرنسية مع الريف، وأما السيد محمد بوجبيار مع رفيقه فقد وصلا للوندرة ، ورافقهما من طنجة الانجليزى أرنال المذكور ، وصادف الحال تبديل و زير خارجية أنكليترا ، ولم يحصل لهما قبول هناك وولما بلغ خبر قد ومهما لأنكليترا قام و زير خارجيتها الجديد خطيبا في مجمع الأعيان وقال بعد كلام إينبغي أن نعامل الريفيين معاملة الأعداء وفلا نقبل منهم أحدا يريد تداخلنا في مسألتهم مع الاسبان الذى هو حبيبنا ، ولا نساعد هم على شيُّ ، ووجود الاسبان بالريف يكون فيه المنفعة الكبيرة لنا ، وكأننا بنفسنا هناك ، أو كلام هذا معناه وقد اجتمعا في أنكليترا بأعيان من الانكليزيين والمسلميتن الذين من جملتهم الأمير شكيب أرسلان الشامي، والائير على الهندى المقيم في لوندرة يمشل الهند في جمعية الهلال الأحمر ، ولم يقصر من الاعتناء بهما ، حتى استدعاهما لمحل اكرامه لهما مرارا عبما استوجب عليه الشكر التام وبعدأيام نحو الشهرين رجع السيد محمد بوجبيار و رفيقه الى الريف، وأخبر الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم مع الحاضريس معه من الاعيان بما صادفاه ذهابا وايابا.

ذكر الخطة التي تمشى عليها المقيم العام الجنرال بورهيطي بتطوان في مقابلة الريف ومقاتلت

لما تولى المقيم العام الجديد الجنرال بو رهيطي في خطته جرى على منوال من سبقه في توسيع نطاق الاحتلال داخل الريف وخارجه ، فأعطى أوامره باحتلال ما أمكن احتلاليه بكل قوة د فاعية وهجومية ، فاحتل الجيش الاسباني في الخط الشرقي تا فرسيت ، وتقـــدم للأمام في قبيلة بني سعيد، حتى وصل الى أفراو فاحتلها مع طرف من قبيلة بني وليشك، ور و رجع الى النقط التي كان أفرغها بقبيلة المطالسة ، و زادعسة في مرسى أمتار من قبيلة بو زرا من قبيلة غمارة ، ولم يكن هم الاسبان الا الزيادة في اتساع مجال الاحتلال في النواحي العديدة عولما رأى المجاهدون ذلك اقتض نظر الفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه القائد عبد الكريم بن سي علي الحماش الى قبائل غمارة صحبة نحو مائتي مجاهد ، فتوجه اليها كما اقتضى نظره أن يتوجه الى قبيلة بني زروال ليتفاوض مع كبير الزاوية الدرقاوية بها الشريف سيدى عبد الرحمن الدرقاوى في استنهاض همته لاعانة المجاد هدين وامدادهم همه بزرع حب نصر اخوانهم المجاهدين لهم على أعدائهم الذين هجموا عليه\_م هجوم السيل العرم ، وكان في نية السيد محمد بن عبد الكريم أن لا يخيب طنه في الشريف المذكور ولكون قبيلة بنيز روال وغيرها منقادين اليه والاعتقادهم الصلاح فيه وحتسى كان يؤمل فيه أن يكون داعية في نصر الاسلام، و ربط احتفت حوله جموع المسلمين ويبايمونه لتجتمع كلمتهم عليه ، فتوجه الفقيه المذكور من ايت قمرة من بني و رياغل على طريق بوصالح وبني عمارت ، حتى وصل الى مرنيسة ، واجتمع هناك بالشيخ عمر بن حميد و المرنيسي والسيدعبد السلام اليدرى وغيرهما عوتفا وض معهما في مقصوده بالذهاب الى بنى زروال واجتمع هناك أيضا بجهدالمالك محى الدين الذىكان مقيما بضريح الولي الصالح سيدى علي بن دا وود، وتفاوض أيضا معه في الانتقال الى داخل الريف لتحصل له الراحة مما هو فيه من تشويش البال ، فاختار أن يبقى هناك بمحل اقامته ، وتركه السيد محمد بن عبد الكريم على حاله ، وظهر له أن ينصب الشيخ عمر المذكور قائد اعلى قبيلته باتفاقه مع من كان مسافرا معه ، ولما تمت قيادته أراد الفقيه ابن عبد الكريم السفر السي بني زروال على طريق مزيات، فتكلم معه بعض الأعيان المرافقين له : بأن الأولى أن يصحب معه القائد المذكور ، ولا يتركه خلفه خشية أن يصدر منه ما يكدر الراحة ، ويتشوش العامة ، فلم يساعدهم الفقيه المذكور على ذلك الأنه كان ينوى الخير في أعيان القبائل أو يسرى في مراتبهم صورته السليمة من سو الظن والغوائل . ولما توجه لما هو بصدده قام القائد المذكور من خلفه وهيج أفكار قبيلته ومن جاورها ، وأراد بذلك أن يعكر عليه صفو المورد الذي أراده ، فبلغه خبره وعاقه عن الوصول الى بني زروال ، ورجع حينا من قبيلة مزنات الى مرنيسة ، فوجده مستعدا لمحاربته ، وانتشب البارود بينهم ، وكتب الفقيه الى أخيه السيد محمد مع السيد محمد أزرقان يخبرهما بالواقع ، وكانا مقيمين في أجدير ، وأمرهما بالذهاب الى تاو ريرت الريف لمقابلة الشيخ الحاج بقيش والضرب على قبيلة أجزناية المنتصرة للشيخ عمر المذكور وفتوجها صحبة لفيف من بني ورياغل وبعض من انضاف اليهم، حتى وصلوا قرب أجزناية ، وتخابروا مع بعض أعيان هذه القبيلة ، واجتمع بعض بني و رياغل الذين توجهوا صحبة السيد محمد والسيد أزرقان مع الحاج بقيشيش المذكور عجتى أدى الحال الى خروج الأمر بسلام ، ووقع الصلح معهم ، كما وقع كذلك الصلح

الصلح مع الشيخ عمر ومن معه مع الفقيه ابن عبد الكريم، و رجع الكل الى أجدير متتابعا . وفي أشنا المقاتلة التي كانت بين الفقيه ابن عبد الكريم مع من ذكر ، كان الفقيه السيد محمد بن على بولحية في قبيلة غارة ، وتوجه منها الى قبيلة بني زروال ، ليجتمع بها بالفقيه ابن عبد الكريم ، حيث كان كتب له معلما بأنه توجه اليها ، ولما وصل الفقيه بولحية الى قبيلة بني زروال بقي هناك أياما في انتظاره حتى بلغه خبر المضاربة الواقعة مين قبيلة مرنيسة ، فقصد ها بعد أن استودع القبائل التي كانت قد مت الى بني زروال بقصد الملاقاة مع الفقيه ابن عبد الكريم ، واجتمع به بمرنيسة ، ثم فارقه وقصد تا و ريرت بقهدد المفاوضة مع السيد محمد أخي الأمير و رفيقه السيد محمد أز رقان ، وبمجرد وصوله اليهما وقع الصلح المذكور ، وتوجهوا الى محلهم ، ورجع الفقيه بولحية الى محل سكناه بقبيلة بني تو زين ، ولما استقر بهم القرار في أجدير ظهر للفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه الشيخ محمد بن عمر بامحند الورياظي الى قبيلة صنهاجة السرائر بقصدأن يتفاوض مع الشريف سيد عبد الرحمن الدرقا وى المذكور ، فيما كان توجه له بنفسه ، ولم يتيسر له الاجتماع معه ، فتوجه صحبته رديف من المجاهدين مع بعض الأعيان ، من جملتهم الشيخ محمد ابن الصديق الحذيفائي الى أن وصلوا قرب بني زروال في سوق الثلاثا الذى هو بين بني زروال وصنهاجة السرائر بتو زكارت، وهناك قدم عليه الفقيه بولحية ، حيث وجهه الفقيه ابن عبد الكريم ليكون عونا له على نجاح الآمر الذى توجه اليه ، ولما اجتمع بــــه تفاوض معه في الكيفية التي يحصل بها المقصود، واقتضى نظرهما على أن يدخل الفقيــه بولحية وحده لقبيلة بني زروال عويتالق بالشريف المذكور عفتوجه الفقيه المذكور وحده واجتمع به بزا ويته ، وتفا وض معه فيما قدم لآجله ، فلم يجد فيه قابلية لذلك ، وامتنع من مساعدته، و رجع الفقيه بولحية الى محل نزوله بتو زكارت من قبتيلة بني زروال وتفاوض مع من معه في امتناع من ذكر ، وتحققوا بأنه كتب الى صنهاجة السرائر يأمرهم بضرب المجاهدين ، ويمنعونهم من المرور بترابهم ، وتكلم مع بني زروال بأن كل من خالط المجاهدين ، ود فع لهم ، ولو خبزة ، فانه يما قب على ذلك ، فانحبس الناس عن الاجتماع بالمجاهدين بسببه ، وهاجت الأفكار عليهم ، حتى أدى ذلك الى البارود ، وأخبر الفقيه بولحية بذلك الفقيه ابن عبد الكريم ، وطلب منه أن يمده بتوجيه جيش من المجاهدين لمحاربة بني زروال ، فأجابه بأن الاسبان يحب شغل المجاهدين عنه بمضاربــــة المسلمين فيما بينهم ، ولا غرض لنا في ذلك ، وأمره بالرجوع الى أجدير فرجع . أم\_\_\_ المجاهد ون الذين توجهوا لقبائل غمارة يترأسهم القائد عبد الكريم بن السي عليي الحتاش الأجديرى فقد نجح سعيهم ، وقابلوا العدو في تيكيساس وأمتار ، وبذلك زال النفوذ الاسباني الذي كان عم قبائل غارة بأجمعها ولم يبق له هناك الا الدفاع عين حوزة المراكز التي هو محتل بها عثم امتدت يدالاسبان بتشتيت الدراهم على بعيف أعيان قبائل غمارة في استمالة قلوبهم في التكلب على جيش المجاهدين ، فانتصروا لـــه وغدروهم محتى أدى الحال بمفادرة القائد عبد الكريم المذكور المحل الذيكان مرابطا فيه مع القوم الذين معه ، وسارع مع الطريدة قاصدا داخل الريف ، والبارود تابع له ، حتى خرج من قبيلة غارة ، واستشهد جماعة ممن كانوا معه ، وقد ابتلي المجاهد ون هناك بما أصابهم

أصابهم من اخوانهم المسلمين الى أن وصلوا الى أجدير ، وأخبر بما وقع له الفقيه ابسن عبد الكريم، وكان من جملة ما فعله أهل غمارة أنهم قبضوا على ستة أشخاص من قبيلـــة بنى و رياغل كانوا بمحلة القائد عبد الكريم المذكور مرض في أمتار ، ود فعوهم للاسبان حتى افتداهم المجاهدون عند تبادل الاسرى الذيقام به الشيد محمد أزرقان حسبما سيأتى الكلام عليه ، وقد استا المجاهد ون مما فعلته قبائل غمارة ، وتحقق بعض أعيان القبائل المذكورة بأن ما صدر مسن أغراهم الاسبان على ذلك يجر لهم البلاء مولم يبق لهم اعتبار عند المسلمين ، فاقتضى نظر جماعة منهم أن يتد اخلوا في الصلح بينن قبائلهم وبين المجاهدين ، فحضر جمع منهم في قبيلة بنب بوفرح ، منهم الشيخ تـاج الدين الخالدي والشيخ ابراهيم الخالدي والشيخ الهاديمفوز المتيوى الريفي والشيخ اليزيد بن صالح مع أعيان اخرين ، وقدم لمالقاتهم السيد محمد أخو الفقيه ابن عبد الكريم و را فقه المديد محمد أزرقان مع الفقيه ابن على بولحية والشيخ صديق بـــن الشارىمع بعض أعيان الريف، ووقعت المفاوضة معمم فيما صدر من الخائنين، وما وقع لمن كان من هذه القبائل منتصرا للمجاهدين ، وطلبوا منهم أن ترجع محلة المجاهدين بقصد تربية الخائنين والربط أمام العدوء فأجابهم السيد محمد المذكور ومن معه بما دخل به السرور عليهم ، واطمأنت صدورهم مما كان داخلهم مما فعله مسن خسان المجاهدين ، وواعد وهم بأنهم سيصلهم المددحين تسنح لهم الفرصة بذلك ، وانسفف جمعهم و رجعوا الى قبائلهم مسرو رين ، وقد اشتكى جماعة من قبيلة بني يطفت وبنني بوفرح على السيد محمد أخي ابن عبد الكريم أشناء اقامتهم في قبيلة بني بوفرح بما يحصل لهم من التجا ونسائهم الى زاوية الشريف سيدى حميد و الو زاني الكائنة في سنادة ويتعصب لهن وولم يجدوا معه سبيلا في ترك التعرض الذى يصدر منه في الاحالة بين الرجل وزوجته ءاعتمادا على ما له من الحظوة والجاه ، وأن ذلك ربما يفضي الى هتك الحرصات، ويكون هو السبب في ذلك ، فكلم السيد محمد المذكور السيد محمد أزرقان أن يكفه عن هذا الأمر ، ويسلك معه مسلك الرفق ، ثم يعمل المتعين معه ان بقي مصرا على فعله ، فذهب اليه بنفسه وخاطبه في ذلك عوجذره من تعصبه الذيراتم منه عمتعللا بأن المرأة اذا استجارت بالزاوية لا يمكن اخراجها عوأن خروجها يؤدى الى سقوط حرمتها في نظر العامة ، فلم يلتفت السيد محمد أزرقان الى هذه الأعذار الواهية ، وألزمه بتـــرك التعرض للنساء بينهن وبين أزواجهن ولأن هذا من الأمر الفطيع الذي لا يمكن لأحد أن يتداخل فيه ، وخوفه من عاقبة وخامة هذا الأمر ، فحيتئذ أذعن لذلك في الطاهسر، ثم انتقلوا الى أجدير ووجدوا السيد محمد بن المقدم التمتماني الساكن بطنجة مصحوبا بكتاب من الشيخ السيد محمد بن الصديق الغمارى الدرقا وى القاطن بطنجة يخاطب فيه السيد محمد بن عبد الكريم ومن معه من الاعيان ، ويطلب منه أن يكون على بال من زاويته الدرقاوية التي بقبيلة غارة في المحل المسمى توجكان عحتى لا يتشتت جمع فقرائها ع ويخبرهم بأنه اجتمع ببعض الاسبان القاطنين بطنجة مع (ماركيس دىكبرا)الذى قدم من مدريد، بقصد أن يطلب منه أن يتداخل في افتداء الأسارى الاسبانيين المقبوض عليهم في الوقائع الريفية ، وقد ظهر لهذا الشيخ أن يكون واسطة فيما طلبه الاسبان

منه مفصحا لهم عن نواياه في الاسبان ، بأن هذه الدولة أفضل في المصارفة من غيرها ، ولما قرأ الفقيه ابن عبد الكريم هذا الكتاب على الحاضرين لديه من الأعيان التفت إلى الرقاص الحامل لهذا الكتاب وقال له : كنا نظن أن الخير في شيخكم ، فيكون معينا للمجاهدين ، فاذا هو يعين الاسبان ، ولم يستح من هذا الفعل الذي يؤ ذى بـــه أولى الايمان ، شم أجابه عن كتابه ود فعه اليه ليونطه اليه ، يقول فيه : وصلنا كتابك ، وصرنا على بال مما ذكرته فيه . أما وصيتك على زاويتك وفقرائك فنحن على بال من ذلك، ويعم الجميع ما يعم المسلمين ، وأما تداخلك في أمور اسبانيا مع الريف ، فلو كنت مع المجاهدين هنا أو هناك لأمكنك التداخل في مثل هذا الأمر ، ولكن حيث أنك في راحة بال وبعيدا عن هذا المجال وفالأولى بك وأن تشتغل بتفسك وولا تتداخل في مثل هذا الحال مع كلام يرجع الى ما ينحو بمعناه هذا المنحى . وقد تحقق لدى ابن عبد الكريم ومن معه بما كان يكاتب به هذا الشيخ فقراءه ويفريهم على الخروج من صف المجاهدين ، والتعكير عليهم في كل صفاء ، مع ما يكاتب به الشريف السيدعبد الرحمن الدرة اوى ، ويؤ كدعليه في عدم الالتفات الى المجاهدين ، وأن لا يكون لهم عونا على شيَّ ، وأن لا يتداخل معهم في شيٌّ ، فكان عاملا على اشارته ، ولذلك لم يساعــــد المجاهدين على الاعانة التي طلبوها منه ، فكان يحذر القبائل من مخالطة المجاهدين ، ويخوفهم بالتهديدات التي وقفت بين أعينهم كلما حاولوا الدخول مع اخوانهم فسي المعارك الجهادية والى أن وقع بداره ما وقع حسبما سيذكر ، وبصد أيام توجه السيد محمد أخوابن عبد الكريم الى ايت قمرة التي هي محل استيطان عائلتهم في ذلك الوقت، بعدانتقالها من أجدير ، ولحق به الفقيه أخوه المذكور ، وأقاما بها بضعة أيام ، وظهر للفقيه المذكورأن يتفقد النقط الحربية التي احتلها الاسبان في أمتاره ورتب هناك جماعة من المجاهدين لمقابلة العدو حتى لا يتقدم للأمام ، وتحتل المرسى المسماة بالجبهة متيوة الريفء وبقى هناك أياما في أثنائها توجه أخوه السيد محمد من ايت قمرة الى تركيست صحبة السيد الهادى أضجيبو قاصدا فرنسا لأغراض عرضت له ، فتوجه الى فاس بتاريخ . فاتح محرم عام 1341 على طريق صنهاجة السرائر ءو ركب منها الى تلمسان ، ومنهاالي الجزائر ، ثم ركب البحر فوصل الى باريز ، وبقى رفيقه السيد البادى المذكور بتلمسان ، وأقام هناك نحو العشرة أشهره ورجع أخوه الفقيه ابن عبد الكريم بعدما رتب المجاهدين الذين كلفهم بمقابلة العدوالى أجدير ، فبلغه الخبر بأن الاسبان تقدم في الخطط الشرقي من تفرسيت الى جبل تيزيمزة من قبيلة بنى تو زين ، واحتل أيضا جبل ايفرنى هناك ، وصادف الحال توجه عدد من المجاهدين من بني بوعياش من قبيلة بني و رياغل الى تلك النواحي التي تقدم فيها للأمام ، فوقفوا في وجهه ، وقا وموه أشد مقا ومة ، حتى أخرجوه من ايفرني، واستولوا على جميع ما معه من الذخائر الحربية ، وقتلوا منه العدد الوافر من الضباط والمسكر عولم يفده الا الرجوع للوراء عوحصن نفسه بتيزيمزة عوتقدم المجاهدون الى ناحيته مقتفين أثره ، وتوجه في ذلك الوقت الفقيه ابن عبد الكريم حين وصله الخبر الى مدشر أخشاب أومفار قرب تيزيعزة مع جماعة من المجاهدين ليحصنوا بقية الخط الشرقي، حتى لا يجد العدو سبيلا للتقدم، وليحاصروه حتى لا يجد سبيلا للتأخر، وربط المجاهدون

المجاهدون على تيزيعزة عوظهر انتصار المسلمين عليه في ظلب النقط التي احتلها عود وخسر فيها رجاله وأمواله عفا قتضت عند تسند مصلحة اسبانيا تبديل المقيم العان بتطوان الذي لم يجر على يده لهم الا الخسران عفأ قاموا مقامه المقيم العام (سيلبسيلا)

> ذكر المقيم العام سيلبيلا والخطـة الـتي تمـشى عليها مع الريفيين أيام توليتـه واسنـاد ادارة شـؤ ون المنـطقـة الاسبانيـة اليـــه

لما انتصب المقيم العام (سيلبيلا) في منصب ولا يته بتطوان لم يهتم فيما أجراه في مبادئ تصرفاته سوى بتحصين المراكز الحربية التي احتلتها الجنود الاسبانية أيام ولاية مـن قبله ، وبقيت في يدهم في داخل الريف وخارجه ، وأمدها بالامدادات التي اعتمد عليها في التحصين من قوة وعدة ، ولم يأذن بهجوم على الريف مدة ، الى أن رجع الفقيه ابن عبد الكريم من الخط الشرقي الى أجدير ، وبعد أيام رجع لتفقد المراكز التي فيها العدو مخيم وصار ينظر في الوسائل التي تبلغه الى الاستيلاء على بعض تلك المراكز ، وفي غيبته هـذه كتب له السيد محمد أزرقان يخبره بأن السيد ادريس بن السيد عبد الله بن سعيد السلاوى وصل الى حجهرة التكور من طرف المقيم العام بتطوان بقصد المفاوضة معه في مسألهة الأسارى ، وطلب الملاقاة معه والاجتماع به ، فأجابه الفقيه المذكور ، بأن الذي يظنهو له هو أن لا يذهب للاجتماع به علكونه يخدم الدولة الاسبانية بقلبه ع حتى أدىبه الحال أن يكتب المكاتب التي ترميها الطيارات في الأسواق والمجامع ، لتهييج أفكار المسلمين وتخويفهم ، واستجلاب قلوبهم للدخول تحت امارة اسبانيا ، وغير ذلك مما لاينبغي للمسلم أن يفعله . وقد ظهر للفقيه السيدعبد السلام عم ابن عبد الكريم أن يكاتب ابن أخيمه الفقيه المذكور عبكون المصلحة تقضي بأن السيد محمد أزرقان لابدأن يتخابر مع ابن سعيد المذكور في شأن الأسارى حسبما اقتضاه نظره ، فأجابهم بأن نظره في هـــنه المسألة لازال فيه طبق ما أجاب به أولا . شم ورد من طورفه السيد عبد الكريم بن زيان الأجديرى يخبر السيد محمد أزرقان مع الفقيه السيدعبد السلام المذكور بما اقتهاه نظر السيد محمد بن عبد الكريم ، وأن ما يطلبه ابن سعيد المذكور ، انما هو لأغراض أخرى ، فرجعاه اليه ، وأكدا عليه في استنهاضه من المحل الذي هو فيه للقد وم عليهما بنفسه ، أويقدما عليه ليحصل الاتفاق بينهم في هذه المسألة المهمة ، فحضر الفقيه المذكرور بأجدير ، وتفاوض مع عمه والسيد محمد أزرقان الذي كان يجيب ابن سعيد المذكور على مكاتبه في هذا الفرض، ويعلمه بأن المخابرة مع ابن عبد الكريم جارية الى أن يحصل الاتفاق ، ويكون العمل على ما تقتضيه مصلحة المجاهدين ومصلحة الاسبان ، وبعد ما حضر الفقيه ابن عبد الكريم بقي مصرا على أن الأولى عدم الالتفات لابن سعيد، وسافسر الى ايت قمرة صحبة عمه السيدعبد السلام المذكور ، ثم رجع الى أجدير صحبته أيضا، ووقع الاتفاق على أن يشتفل بهذه المسألة السيد محمد أزرقان ، فكتب السيد محمد أزرقان لابن سعيده وعين لم وقت الملاقاة معه بمرسى أجدير ءثم بعد اجتماعهما وتفاوضهما استصحبه الى محله السيد محمد أزرقان ، وكانت بينهما مودة قد يمة ، فجاء معه الى محله بأجدير عوبات عنده عوتفا وضمعه بحضور السيدعبد السلام المذكور في هذه المسألة وكتب

وكتب بمحضرهما كتيابا للفقيه ابن عبد الكريم ، يخبره بأنه يجب النيابة عن السنيور (ايشباريطا )المكلف بمسألة افتداء الأسارى من طرف الحكومة الاسبنيولية ، يطلب من الفقيه ابن عبد الكريم المساعدة على ذلك عفا جابه السيد محمد بن عبد الكريم بقبوله محوله وأنه كلف من طرفه السيد محمد أزرقان ، والعمل على ما يبرمه معه في هذه القضية ، وفي الصباح من ليلته توجه لحجرة النكور مسرورا بما لا قاه في ليلته ، وأعلم مم حصل عليه من الرخصة من ابن عبد الكريم صاحبه الذى وجمه بالتلفراف لمدريد ، وفي الفد حضر من مدريد لديه لحجرة النكور ، وكتب ابن سعيد للسيد محمد أزرقان يخبّره بقدوم (ايشباريطا) ، وهو يحب ملاقاته في المركب الذي قدم فيه من اسبانيا ، وأنه ينتظر قدومه عليه ، فقد م السيد محمد أزرقان الى المركب المشار له ، واجتمع به صحبة ابن سعيد المذكورة وحصل الاتفاق بينهم على افتداء الأسارى بأربعة ملايين بسيطة اسبنيولية ، وترجيع ما تحت أيدى المجاهدين من المساجين ، وما تحت يد الاسبان من مساجين الريف وانفصلوا على هذا الفصال ووتوجه ايشباريطا الى مليلية ليأتي بالقدر المذكور و رجع السيد محمد أزرقان الى أجدير ، وأعلم بذلك ابن عبد الكريم وعمه ، ثم رجع المركب الحامل للقدر المذكور صحبة من ذكر ، وصعد اليه السيد محمد أزرقان ، بعد اعلامه ، كما حضر مركب ثان من تطوان حاملا للمساجين المسلمين ، وعدد هم يناهز الثمانين شخصا .أما مساجين الاسبان الذين كانوا بالريف وفيناهز عددهم الثلاثمائة وسبعين شخصا ء من بينهم عدد من الضباط الذين من جملتهم الجنرال (نبارو)الذى كان وقع القبض عليه في واقعة أعروى ، وقد أخفي من أسارى المسلمين بعض الاسبان من الحزب العسكرى في السجون التي كان المسلمون فيها بقصد تعكير المسألة في وجه السنيور رد و ايشباريطا ) حتى لا ينجح فيما هو بصدره حسدا منهم، و زيادة في ايقاد نيــران الفتنة لأغراضهم السيئة ، ولكن بما للسيد محمد أزرقان من حسن التدبير والاطلاع على مقاصد بعض الخائضين في مثل هذه المسألة استعمل ما أمكنه من السياسة مع المسلمين الذين أطالوا الكلام مع السيد محمد بن عبد الكريم في منع السيد محمد أزرقان من دفع بعض المساجين الذين من جملتهم الجنرال (نبارو) لمن قدموا لحملهم في المركب الذيجاء بالمال الذي وقع الغصال عليه ع حتى يسلموا اليه من بقي من الأسرى ع وقدد استعمل السيد محمد أزرقان ما في طوقه مع السنيور المذكور في الاتيان بمن بقي منهم وواعده بذلك بعد أن نزل للبر ، ومكنه من المال الذيجا ، به مع الأسارى المسلمين ، وفي الحين د فع له السيد محمد أزرقان ما كان من المساجين بالريف، وفا بالعميد ، وقياما بواجبه ، طبق ما وقع الاتفاق عليه ، وقد طلب منه السنيور (دو ايشباريطا)أن يتوجه من طرفه رجلان ليأتوا ببقية المساجين الذين كانوا بسبتة وحولوهم الى أد لا و ، وكتب كتابا بذلك لتطوان للمقيم العام موقتا بها يعلمه عبأن ثمانية من المساجين المسلمين لا زالوا مأسو رين في أد لا وموقد توجه للاتيان بهم السيعلي بن سي شعيب الأجديسري والفاضل ابن سي الهاشمي الأجديرى وفلا بدمن دفعهم لهما وويرجعان في أقسرب وقت، ثم ركب الرجلان المذكوران في المركب المسمى اسبانيا المرقم بخمسة (5) وتوجها الى تطوان ، وبعد يومين رجعا في المركب القذكور صحبة المساجين ، فتم بذلك حسن الوفاء

الوفاء من الجانبين ، وفرح المسلمون بما سلكه السيد محمد أزرقان من المصارفة الجميلة ، والسياسة التي وفت بالمرام على أحسن ما يكون . ولقد حضر لا ستخلاص المال الذي جاء به السنيور (دوايشباريطا) جماعة من الاعيان في رفقة السيدعبد السلام عم ابن عبد الكرجم الذى تولى قبضه بمحضرهم ووكان حاضرا السيدادريس بن سعيد حالة الدفع وثم سافر صحبة الاسبنيولي المذكور في المركب الذى حملوا فيه مساجينهم ءورجع السيد محمد أزرقان مع من معه الى الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم ، وحضر بعد ذلك بقيّة المساجين الموعود بقد ومهم وحين موادعة السنيور (دى ايشباريطا)للسيد محمد أزرقان وقـــف بجنبه الجنرال (نبارو) وأعرب له عن تشدكراته فيما كان يعاملهم به المسلمون من البرور والاحسان مخصوصا جنابه ولما أخبر السيد محمد أزرقان الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم بمقاله ، قال له : لا يفرك مثل هذا القول من مثل هذا الجنرال وسائر الضباط المسكريين من الاسبان ، فانهم تحت معبودية رهبانهم ، ولا أعدى عندهم من المسلم ، وأول من يتخذك عدوا بينهم هذا الجنرال الذىلاتسمح له تفسه أن يبوح بكلمة شكر في جانبك لدى ولته ع خصوصا بين ذوى رهبانيته على ذلك ، ثم تفاوض السيد محمد بن عبد الكريم مع الاعيان الحاضرين لديه في ذلك الوقت، وقال لهم: قد علمتم أن المال مال المجاهدين ، وها هو تحت نظركم لتودعه أمانة لدى من يتكفل بصيانته ، فرا ود وه على أن يوضع عنده بمحله فامتنع من ذلك ، فطلبوا منه أن يبقى تحت يدعمه السيدعبد السلام المذكور ، فقبل ذلك ، بعد أن وقع تعيين بعض الأمنا عليه من أعيان قبائل الريف تحت نظر السيدعبد السلام المذكور ءمنهم الأمين الفقية السي شعيب يزيف الحذيفائي، والأمين السيد محمد أصريح اليوسفي، والأمين السي أحمد أكـــرود التمتماني وغيرهم، وأودع المال حينئذ بمحل خاص في مد شرحديد أوشريك، ثم نقل الى أيت قمرة عثم اقترح الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم على الأعيان الحاضرين أن تفرق صلة من هذا المال على عائلة كل من توفي من المجاهدين الفقراء من جميع القبائــــل الذين حضروا في جهاد العدو وعلى حسب ما لهم من الأولاد واعانة لهم على النيام بضرو رياتهم ، وجبرا لانكسار قلوبهم ، فساعد وه على ذلك ، فو زعوا حينئذ على من ذكر نحو العشرين الف ريال . ثم أشار عليهم بأن الأولى أن لا يبقى هذا المال عينا ، وأن الذى اقتضاه نظره أن يشترى به القرطوس، ليأخذ منه المجاهدون ما يقابلون به العدو، حيث أن كل واحدكان يشتريه من ماله ، والباقي من المال يكون يستخلص منه رواتب جيش عسكرى ينظم من الآن ، ويشترى منه بعض اللوازم الحربية ، فاستحسنوا نظره ، وتوافقوا على العمل بمقتفاه ، وكانت هذه المفاوضة مع الأعيان المشار لهم في محل جديداً وشريك من أجدير ، وتفرق وا شاكرين لا تظاره السديدة ، وبعد يومين اجتمع الأعيان تحب رئاسة الفقيه ابن علي بولحية بالمحل المعروف بظهر السلوم ، ولم يحضر معهم الفقيه ابن عبد الكريم ولا عمه ، ولا السيد محمد أزرقان ، وتفاوض وا فيما يرجع لمصال\_\_\_\_ح المجاهدين ، وظهر لهم أن يبايعوا من يقوم بأمور المسلمين ، ويلتف المجاهد ون حولسه

ذكر مبايعة الأمير محمد بن عبد الكريم واجتماع كلمية المسلمين عليه وقيامه بمأمو ريته على الوجه الأتسم

لسماكان الفقيه السيدمحمدبن عبد الكريم قائما على ساق الجدفي ارشاد المجاهدين الى ما فيه نجاح مساعيهم في مقابلة عد وهم ، ومقاتلته من سائر الجهات التي خرج عليهم منها ء و رأى المجاهد ون أن أمرهم لا يكون مبنيا على أساس متين مما يقتضيه الدين ا لا بنصب أمير يكون المدار عليه واجتمعت كلمتهم على مبايعة الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم ، ونصبه أميرا عليهم ، ليكون الأمر والنهي في عهدته ، تجب طاعتهم له في الـو رود والصدور ، ويكون هو قطب رحى الحرب في كل ما يصدر من الأمير ، فحضر أعيان القبائل الريفية بأجدير بظهر السلوم عام 1341 ، منهم الفقيه محمد بن علي بولحية البوكيلى ، والفقيه السيد محمد أوشركي التو زينيء والفقيه السيد محمد بن علال التمتماني، والفقيه السيدابن عمر التو زيني، والشيخ محمد بن عمر بن با محمد العبد لا ويه والشيخ علوش ابن حدو البقيوى ، والشيخ محمد بن شعرة البوفرحي، والشيخ محمد بن صديق الحذيفائي والشيخ محمد أرظش العبد لاوى عوالشيخ عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي والشيخ عبدالز زاق البوعياشيء واليزيدبن الحاج حمو الورياغليء والشيخ أحمد بودرا اليوسفيء والشيخ عبد الهادى اليوسفيء والشيخ عمر بن علوش المرابطيء والقائد علال المرابطي وغيرهم من الشيوخ والفقهاء ، وتفا وضوا جميما فيما بينهم على أن ينصبوا أميرا ترجع الأمور اليه ، وتصدر منه على الوجه الأتم ، فاتفقت كلمتهم على الفقيه السيد محمد ابن عبد الكريم لما رأوه فيه من الأهلية لهذا الأمر الخطير ، وحبه الخير للمسلمين ، بعدما طال اختبارهم له، ولم يصدر منه الا ما فيه النجاح في سائر الوقائع الماضيــة التى كان يشير على المجاهدين فيها بما حمدوا عاقبته ، ولم يكن معهم الفقيه السيد محمد المذكور حاضرا في هذا المجمع ولا عمه الفقيه السيد عبد السلام ، وكان أخــوه متغيبا بفرنسا ، ولم يحضر السيد محمد أزرقان ، الى أن وصلهم الخبر بمبايعته ، وكان في نفسه لا يميل لهذ ه الاصارة ، ويتشوف أن تكون لغيره ، ولما بلغه ما اتفق عليه المسلمون انقبضت نفسه ولم تنبسط لما أسنداليه ءالا بعدأن أخذ بخاطره صهره الكبير السياسي الخطير سيدى محمد أزرقان المذكور ءفانشرح صدره لذلك بعد ثلاثة أيام ءوهو يراوده على ما بايعه عليه المسلمون ، وبين له أن ذلك منهم انما هو لحسن ظنهم فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ، حتى قال له : ألا ترى أنهم لو اتفقوا على أن ترمي بنفسك للموت لمصلحة المسلمين ألست بفاعل ؟ وأنت الذي دائما تشير على المجاهدين للمبادرة لما فيهــه المصلحة لهم من غير اختلافء مع قبول النصح عحسبما نشاً عليه مبدؤ ك عفحينئذ أذعن لقبول هذه الامارة ، والتف حوله الأعيان المذكو رون وغيرهم ، وذلك بعد ثلاثة أيام من يوم مبايعته ، فقا بلهم بط عهد به من حسن المقابلة ، ولم يكتم ما داخله من أهمية الامارة التي أسندت اليه ذاكرا لهم أنه لم يقبلها الا امتثالا لأمرهم الذى أجمعوا عليه ، غير أنه لا بدأن يكونوا على بال من أن امارته ليست امارة ملك ، وانما هي لا جتماع الكلمة ، ولا يقبل من أحدان يقابله بما تقابل به الملوك ، وانما هو واحد من المسلمين ، وأنه يتعين أن يعاطوه طبق ما كان عليه قبل الامارة ، من غير زيادة في تعظيم منصب الغذى حل فيه ، ولكن قضى على حب وطني العزيز أن أضحى في مصلحة كل عزيز ، حتى أنشله من يد مفترسيه ، ومن المرض المقبل عليه ، فاني قد خالطت الاسبان زمنا طويلا ، وأعـــرف مقاضدهم

مقاصدهم، وأتوقع بحلولهم في هذا الوطن ما لا يعرفه أهل وطنى، فالبداذا حل بين ضهرانيهم أن يفشو بين الريفيين ما لم يخطر ببالهم ، فانكم الآن أحرار في نفوسكم، لا يهتم أحد منكم بضرائب مخزنية ، ولا أكد ار من ارتكاب أمور مخزنية ، ولقد كنت مستخد ما معهم ، وأتحقق بأن البلاء ينزل من السماء على أرضنا بنزولهم فيها ، وأقل ما يحسل بالريف من هذ ه المصائب المتوقع حلولها منهم من حرية أنفسهم ، وعدم الانتفااع بالمنافع العمومية التي أنتم الآن منتفعون بها ءمن غير الزامنا بما يكدر معيشتناء فيصير بحلوله بين ظهرانينا منعنا من التصرف في أراضينا وغاباتنا ، والمياه الجاريـة ، والأمور العادية والا بعد أداء ضرائب وغير ذلك من المصائب وأطال في خطبته عليهم التي ختمها بقوله : أن ما ذ كرته لكم هنا هو بعض مما سيعم القطر ، اذا لم نداف\_ع المدوعنا بما أمكننا ءونتفانا في انتشال أنفسنا وأهلينا وأرضنا ، فيتعين عليكم أن تستحضروا دائما أنكم فريسة بين يدىسباع ضارية متشوفة لكم لتغترسكم على أنبي أتوقع اذا نصرنا الله عليه ، فان غير هذا الجنس ربما لا يدعنا نتمتع في رَّضنا في راحة وسكون ، فان الكفر ملة واحدة لا بد من تداخلهم في شع وننا ، وان لم يصدر منا ما يوجب تراميهم علينا ، ولكن نعمل في المدافعة عن أنفسنا ما يتمين علينا ، بقطع النظر عن كونهم يتحزبون علينا ، ونحن انما نطلب حقنا في الدفاع عن وطننا ، وما نعمله من البارودمـع عدونا انما هو بمثابة ندائنا على رؤوس الأشهاد باستفائتنا ، بأن جميع الأحرار من كل جنس يمكنهم أن ينتصروا لنا ، ويكفوا اليد العادية علينا ، لكوننا لا نطلب الا الحق ، على أننا نتيقن أن الاسبان انما هو مد فوع الينا ، لكونه لا منفعة له في مقابلتنا ، ولا يمكنه أن يتخلى عنا ، الا اذا قابلناهم بالجد، ووقفنا في وجوهم م وقوف السد ، بحيث لا يمكنهم الخروج عن الحد، غير أننا نعمل مجهودنا مع الدول التي تريد الانتصار لاسبانيا استقبالا ،خصوصا فرنسا ، فلا نحاربها ، ولا نعاديها ما أمكننا من جميـــع الوجوه ، وتستعمل الوسائل التي تضمن السلم التام معما ، ولقد كان توجه لفرنسا السيد محمد أزرقان الحاضر الان معناء وتفاوض مع بعض أعيانها المكلفين بالمسائل المغربية، وأجابوه بما يقض بتحسين العلائق معها ، وفي هذا الوقت أخي السيد محمد متفيب بباريز ، وأظن أنه لا يقصر في تمتين الروابط الودية مع فرنسا التي نود أن تعاملنا وتعاملها بحسن المجاورة على الوجه الذي يفضي للراحة التامة بين الجميع . ولقد كتب السيد محمد أزرقان في هذه الايام الى الماريشال (ليوطي) وما قصر معه في كون الريف دائما يحب أن يبقى مع فرنسا بخير ، وفي نيتي أن أكتب أيضا للسلطان مولانا يوسف، وأوجه اليه هدية على قدر الحال اليتحقق بأننا منقادون لأوامره التي يقضي الدين علينا بطاعته فيها ، خصوصا حيث بلغه مبايعتكم لنا ، فيظن أننا خارجون عن الطاعة ، وبالكتب اليه ينجلي هذا الوهم عن الحضرة الشريفة ، والحاصل أنه يتعين على جميعنا أن نكون يداواحدة ، ونعمل على ما يضمن لنا حياتنا وديننا ووطننا ، مع مسالمة من سالمنا ، ونحن كلنا مسئولون في نصر الحق ، والدفاع عن الحق ، والله ولي المؤ منين ، ولما ختم مقالـــه الذى أقبلوا عليه فيه بقلب وقالب أفسحوا له جميعهم عما داخلهم من السرور بمبايعته، وقبوله لها ، وقام في ذلك المجمع الفقيه بولحية خطيبا وقال في أثنا عطابه القدمن الله علينا

علينا بنصر هذا الرجل الذى يعرف كيف يسوق سفينتنا التي هي في وسط بحر متلاطم الأمواج ، ونحن في حيرة ، وقد زالت الحيرة ، وضمنت لنا النجاة من وحلتنا التي كنا فيها على خطر ، ونرجو أن يكمل الله علينا بالوصول على يده لفاية المقصود ، من انتشالنا من مصايد أعدائنا التي نصبت لنا في سائر المواقع ، ولا شك أن الجهاد واجب علينا ، لهجوم العدو علينا في أرضنا ، فنحن ندافع عن ديننا ووطننا ، بأداء حق مفترض علينا ، ولا يمكننا التقاعد عن هذا الواجب الذي تعين علينا . وعليناأن نقوم بمدا فعته ، وكل واحد منا مخاطب فيه على قدر وسعه وطاقته ، وما علينا الآن الا أن نمت ثل أمر من ألقينا زمام أمورنا بيده ، لينظر فيها بنظره السديد ، والله يؤيده ويتصره ، شم رفعوا أيديهم كلهم للفاتحة ، وقبل افتراقهم طلب الأعيان من الأمير أن يساعد هم على قدوم من بقي من أعيان القبائل للسلام عليه وتهنئته ، فأذن لهم في ذلك ، وعينوا يوما لحضور القبائل ، وشرط عليهم أن لا يتحملوا المشاق في ذلك ، وأن يكرم القاد مين عليه بنفسه ، من غير الزام أحد بشئ ، فقبلوا ذلك وتفرقوا شاكرين لمقابلته لهم طبق مرامهم ، ثم قدمت القبائل للسلام عليه واحدة واحدة ، واجتمع الأعيان لديه في بعض الأيام وتفاوض معهم في شأن تنظيم ادارته ، وفوض لهم في تعيين النظار الذين يكون لهم ادارة الشــ ون الراجعة لامارته من و زراء وغيرهم عحيث أنه لابد من ذلك عوأنه مستعد لامضاء مـــا أبرموه ، وظهر لهم توليته في أى منصب ، وجعل الشو رى لأعيان كل قبيلة فيمن يتــــولى أمو رهم من قيادة وغيرها ، وهو يوليه عليهم بعداتفا قهم عليه . ثــم صادف مجلس الأمة الذين كانوا قبل ولايته ، فبقوا على ما كانوا عليه من اعطاء نظرهم في كل ما تقتضيه الأحوال والظروف الوقتية في مقاتلة العدو وغير ذلك ، وجلم من تقدم ذكرهم ، شم وقع الانتخاب فيمن يتولى في المناصب الو زارية ، فعين الشيخ اليزيد بن الحاج حمو الذى كان رئيس مجلس الأمة في و زارة الداخلية ، وتحت نظره مجلس الأمة ، والسيد محمد بن محمد أزرقان في و زارة الخارجية ، والسيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني في و زارة الحربية ، وتحت نظره المجلس الحربي، والفقيه السيد محمد بن علي بولحية في و زارة العدلية ، وإ والسيد عبد السلام عم الأمير في و زارة المالية ، والسيد أحمد أوكارود في أمانة الأحباس تحت نظر و زير المالية وأما مجلس الأمة فهو تحت نظر الأمير ، فصادق الأمير على ذلك قائلا لهم : لقد كانت نفسي مهتمة بتعيين هؤ لا السادة في ادارة الشؤون الراجعة الي، واني لمسرور باستخدامهم معي في هذه المناصب التي وقع انتخابهم لها ، فنرجو من الله لنا ولهم التوفيق والتأييد ، ثم أكد على كل واحد منهم بالقيام بالخطة التي أسند تاليه ، مع النظر السديد فيما يرجع لأمور المسلمين عموما ، وللمجاهدين خصوصا ، مع الاعراض عن الأغراض الشخصية ، وأن العتهدة على كل واحده منهم في المأمورية التي هو متحمل لها عنتى يؤدى الأمانة على وجهها عفقبلوا مقاله عوالتزموا العمل بمقتيض نظره ، وعينوا الوقت الذي يكون دائما معه الاجتماع فيه ، وبذلك تم مجمع الوزراء بأميرهم ، وشرعوا في تدبير الشؤ ون وتنظيمها على أحسن ما يكون عثم صدرت مصادقة الأمير على أن يكون مجلس الأمة يجتمع كل أسبوع مرتين ، في يوم الإربعا ، ويوم الأحد، وينعقد المجلس اجتماعهم

اجتماعهم لأجله . وقد ص الأمير السيد محمد بن عبد الكريم لو زرائه والأعيان والحاضرين لديه أنه يتعين على كل مستخدم أن يكون ينفق على نفسه من ماليته على العادة التي كان عليها التمشي من قبل الولاية ، وأن يكون مال المجاهدين في غلية ما يكون مــن الاحتفاظ عليه وبحيث لاينفق منه الاحما لابدمنه مما يرجع لمصالح المجاهبيدينوادارة شؤ ونهم التى لا قوام لها الا بالمال عنعم يرخص للانفاق على الجمعيات المكلفة بابسرام أمر أو نقضه وقت تفييبهم عن محالهم، فينفق من هذا المال عليهم في الطعام الموضوع لهم في وقت حضو رهم لا غير ، فقا بلوه بكل احترام في قبول ما ص لهم به ، ووجد منهم قابلية لتأثير مقاله فيهم ، وأكدوا له بكلمة واحدة بأنهم لا يحتاجون لمرتب ولا لاعانة ما دام المجاهد ون مقابلين لأعدائهم بنيلة صادقة ، واخلاص في العمل ، وفوضوا للأمير المذكور أن يعمل على ما ظهر له ، وما عليهم الا الامتثال بالقيام بما فيه المصلحة العامة ، ومراعاة تنفيذ أمره في المصلحة الخاصة ، ولقد ظهر له أن ينعم على بعض أفراد المجاهدين بنصيب من المال اعانة لهم على ما قاموا به من اتفاق أموالهم في شــؤون المجاهدين قبل التحصيل على هذا المال عمنهم القائد أحمد بودرا الذىأنفق ماليه في اعانة المجاهدين ، حتى صار أهله في ضيق معيشة ، فنفذ له ستمائة ريال وجهها لـ الى محله ، فلما وصلت حملها وجاء الى الأمير يتأسف على ذلك ويقول للأمير: قد ظهر لي أنك لا تحبني، وأنا غير متوقف على شيَّ من مال المسلمين ، وما أنفقته من مالي قبل هـذا الوقت لم يكن مني عن تشوف لشي ع غير أني أد افع عن أهلي ووطني وديني ع فنرجو أن يكون ما تفضلتم به علينا موضوعا في خزانة مال المجاهدين ، فشكر الأمير مساعيه ، ولا بأس بذكر طرف من ترجمة الأمير وو زرائه ، تتميما للفائدة هنا ، فنقول:

ترجمة الأمير السيد محمد بن عبد الكريم الريفي

ازداد بأجدير عام أربعة وثلاثمائة والف تقريبا ، وأصله من جزيرة العرب، وو رد على الريف منها جده الأعلى السيد زرعة الينبوعي، فاستوطن قبيلة بني و رياغل ، وباسمه اشتهرت فخذه بأجدير بايّت زرعة ، وأجدير على ثلاثة فخذات، منها الفخذة المذكورة ، وأيـت على وعيسى، وايت مسعود ويوسف، وهذه الفخذات تضاف لها في النسبة لايت خطاب أيكتومن وايزفزا فن و بوهم وغيرهم من بني و رياغل هيحسب الجهيم من خمس ايّت خطاب، فينتسب الأمير الى ايّت خطاب المذكور ، فهو خطابي، وعائلته بالريف عائلة علم وفضل ، فينتسب الأمير الى اليّت خطاب المذكور ، فهو خطابي، وعائلته بالريف عائلة علم وفضل ، الفقيه السيدعبد الكريم قاضيا بقبيلته بني و رياغل وغيرها ، ووالده السيد محمد كان قاضيا هناك ، وكذلك جده السيدعبد الكريم ، فهو حينئذ قاضي القضاة محمد بن القاضي السيد عبد الكريم بن القاضي السيد محمد بن القاضي السيد عبد الكريم بوهكذا غلب عموده الى السيد زرعة قضاة ، ولم يتزون الفقيه السيد عبد الكريم سوى بوالدة الأمير بنت الفقيه السيد أحمد بن القاضي الورياغي من مدشر شند و رقرب جبل الحمام ، فولدت له الأمير والسيد محمد في في مد سر شند و رقرب جبل الحمام ، فولدت له الأمير والسيد محمد في في الميد معدا أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام هو و زير ماليـة منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام هو و زير ماليـة منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام هو و زير ماليـة منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام هو و زير ماليـة الأمير ءانتقل معه الى جزيرة (الرونيو) الفرنسية ، قرأ الأمير على والده بالريف ، وانتـقل

صحبة عمه السيدعبد السلام لفاس مدة قليلة ، تعاطى معه أخذ العلم بها في القرويين ، ثم انتقل للريف ووجمه والده لطيليا بقصد تدريس اللفة بما الى أن انتصب قاضيا بما مدة ، وارتقى لمنصب قاض القضاة بها ، وكان له اتصال تام بحكام اسبانيا ، ويقدر ما يدخل عليه شهريا من خمسة الاف فرنك الى ستة الاف راتبا مخزنيا ، ومدخولا اداريا ، وقد زهد في هذا المنصب لما رأى الاسبان انتهكوا حرمة الريف في بعض الحقوق عحتى أدى الحال الى سجنه ، وانكسرت رجله اليسرى، وخرج بنفسه من مليليا عند ما استدعاه والده ، وترك جل ما يملكه هناك ، وقد نفث في النفوس روح الد فاع عن الوطن ، ووجد قابلية في الريفيين ، ولا قي منه الاسبان ما لم يخطر لهم بالبال ، ولم يكن لهم في حساب قبل مبايعته وبعدها ، وقد كان الريفيون أولا يعاملونه بامتثال أمره على حذر ، أخذا بالحزم ، خشية أن يكون الاسبان يمدونه في الفيب، حتى تحقق وا با خلاصه في النصح مع لديانة التي قضت عليهم بالا ذعان لأوامره ، مع اعراضه عن أغراضه الشخصية . وكان من طبعه الفريزى الجؤد الفزير ، وعدم التشوف لما في الآيدى ، مع القناعة التامة ، من غير ترفه ولا اسراف ، الى أن اجتمعت على مبايعته كلمة أعيان الريف ، فبايعوه من غير تشوف منيـــه للامارة ، وكان دائما ينظر فيمن يستحق الامارة ، ليخلع نفسه في مبايعته ، وكان الأهم عنده هو المدافعة عن الوطن عبأى وجه كان عسوا عنده هو الدفاع أم لم ينجوا عوما زال باذلا نصحه لأهل وطنه والن أن استسلم لفرنسا حين شاركت الاسبان في الانتصار على الريف، وتحقق بالفشل الداخلي، لاسيما حين احتل الاسبان النقط المهمة مـن قبيلة بنن و رياغل ، ولم ينجح سعى المؤتمر الريفي المنعقد بــوجــدة .

ترجمة السيد محمد بن محمد أزرقان بن الحاج عبد الكريم و زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم

ازداد بأجدير عام عشرة وثلاثمائة والف تقريبا ، وكانت عائلته من المائلات التي ليها النفوذ في قبيلة بني و ريا غل من قديم ، وفيهم المشيخة الذين لهم التقدم على غيرهم في المجالس، وتعرف عائلتهم بأولاد الحاج ، وأول من اشتهر بأزرتان جده الشيخ محمد بن الحاج عبد الكريم من آيت علي وعيسى القاطنين بأجدير ، ولهم نسبة للولي الصالح سيدى الحاج يحي ، و فين مد شر تيفانمين من قبيلة بقيوة ، وهو من أولاد المولى ادريس ، فهو على هذا شريف النسب ، ولما لهذه العائلة من الصولة والشجاعة والمجد المؤشل في هذه القبيلة ارتبطت رابطة مصاهرتهم بالمائلات التي لها بال ، ولهم مصاهرة مسلح عائلة الفقيه ابن عبد الكريم من قديم ، ولقد تصدر صاحب الترجمة للمشيخة في قبيلت منذ توفي عمده الشيخ علي بن أزرقان ، وقد كان مع الأمير ابن عبد الكريم كالأخ الشقيق ، يغضي كل واحد منهما للآخر بسره ، معتمدا كل منهما على ما يشير به عليه ، وكان دائما يترد دالى مليليا حين كان الأمير متوليا خطة القضا بها ، فيجتمع به ، ويتفاوض معه في يترد دالى مليليا حين كان الأمير متوليا خطة القضا بها ، فيجتمع به ، ويتفاوض معه في المور ولايمكن لا بن عبد الكريم أن يتفاوض مع غيره فيها علما بينهما من الصداقة والألفة ، والمحبة التي لم تتفير بحظ من الحظوظ النفسانية ، وكان الفقيه السيدعبد الكريم والد الأمير يحب صاحب الترجمة محبة خاصة ، ويستشير معه فيما يرجع لأمو ر ولده الأميس العذكور حين سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة العذكور حين سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة القرير عدن سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة

من حسن المصارفة بالجدء والوقوف عند الحد ، كان حكام مليليا يعتبرونه وينظرون اليه بعيون التجلة ، ويتعرف به أكابرهم في مليليا وجزيرة حجرة النكور وبادس. وقد نهب لمريد وداخلية اسبانيا مرازا ، وله معرفة باللسان الاسباني ، وكانوا يعتمد ون عليه في الأمور الرائجة في المسألة الريفية ، ولم يجد وا منه قابلية لخيانة وطنه ، وكان يلسيق بنفسه للتهلكة في مصالح قومه مع الاسبان ، فسافر مرازا ، والحرب مشتعلة ، الى مليليا وغيرها للمفاوضة مع الاسبان ، ولم يخطر بباله ما يرده عن المخاطرة بنفسه ، وكسان للمجاهدين الثقة التامة به فيما تولى ادارته ، ولقد أسند اليه الأمير ابن عبد الكريم النظر بالتفويض التام في الحضور للمؤتمر بمدينة وجدة ، وكان في عزمه أن يقبل من أول وهلة أى شرط كان ، له من المصلحة في ذلك ، ولكن لما كان من ذلك شروط تنفذ حينا استا من ذلك ، ولم يقبل الا بعد الرجوع للمفاوضة مع الأمير في هذا الأمر ، وقد وقف استا عين عينيه ما يتوقعه من الحاق العار به من بعض المجاهدين الذين لا خبرة لهم بالحالة الراهنة ، فيلومونه على قبول ما يروه غير مصلحة ، مع أن نظره كان في غايسة ما يكون ، لو أمضاه ، وكان أمر الله قد را مقد و را ،

ترجمة و زير المالية السيد عبد السلام عمم الأمير ابن عبد الكريم يقرب من سن الأمير ابن عبد الكريم ، وقد سافر صحبته لفا سلتلتي الدروس العلميسة بالقروبين ، وفيه نجابة وذكا مفرط ، مع الثقة التامة ، والطوية السليمة ، من الحقد على أى أحد من خلق الله ، وبذلك كان مالكا لقلوب من خالطوه وعرفوه ، وكان للأمير به مزيسة اعتنا ، ومكلفا عنده بأمو ر عائلته وما يرجع الى مصالحهم ، معتمدا عليه في القيام مقامه في نلك ، لك يلك الأمير لم يمكنه أن يتولى ادارة شؤ ونه الخاصة بنفسه مما يرجع لذلك ، بعد وقاة والده ، وقد قام صاحب الترجمة بالمأمو رية المكلف بها أتم قيام فيما يرجع للخطبة الوزارية ، ولا مو ر عائلة الأمير الضرو رية ، وكان له المام باللسان الاسباني ، وما زال مع الأمير يسعى في مصالح الريف الى أن رافق الأمير مستسلما لفرنسا ، اعتماد اعلى الثقة الأمير يسعى في مصالح الريف الى أن رافق الأمير مستسلما لفرنسا ، اعتماد اعلى الثقة بها فيما تعاملهم به طبق العهد المأخوذ على من انقاد اليه من حكله مها بالمنطقة الفرنسية من الايالة الشريفة ، وانتقل معه الى جزيرة (الرونيو) وقد كان تحت نظره ادارة شؤ ون الأمين السيد أحمد أوكارود المكلف بنظارة الأوقاف ، وهذا الأمين له اعتبار عند الأمير ابن عبد الكريم وغيره بما له من مكارم الأخلاق ، مع الصدق التام والاخلاص فيسما الأمير ابن عبد الكريم وغيره بما له من مكارم الأخلاق ، مع الصدق التام والاخلاص فيسما

ترجمة و زير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو الورياظي هـذا السيد من فرقة اليه على واحمد ءازداد في قبيلته من بني و رياغل في أواخر القرن الماضي تقريبا ، ونشأ بين قومه نشأة طيبة في بيت فضل ، وله نفوذ كبير في قبائل الريف، وهو من السابقين الأولين في الدفاع عن حو زة وطنه ، وله اقتدار على تهييج الأفكار، يقوم بنفسه في الأسواق والجموع ، ويلقي عليهم الخطب المؤثرة ، فينفذ فيهم سحر بيانه ، ويجلب اليه القلوب ، وله عصبية قومية في داخل قبيلته وخارجها ، وقد أسند اليه الأمير ويجلب اليه القلوب ، وله عصبية قومية في داخل قبيلته وخارجها ، وقد أسند اليه الأمير النظر في ادارة شؤون الوزارة الداخلية عند ما انتخبه لذلك مجلس الأمة ، بعد ما كان عضوا عاملا بها ، وهو لها كفؤ ، فقام ، وطيفه أته عام عمع صفا طوية ، وبذل معروف . فكان

كلف به بين الخاص والعام ، وكان قائما بمأمو ريته أته قيام .

فكان قبل تصدره في الوزارة عونا لقومه في الرخا والشدة ، وما زال بعد انتصابه في الوزارة مثابرا على مساعيه الحسنة ، واعطا أرائه المستحسنة ، الى أن وقع ما وقع ، وقد انتقل مع الأمير بعد الاستسلام الى فاس ، وأقام معه هناك أياما ثم رجع الى الريف ، بعد سفر الأمير الى الرونيو .

ترجمة و زير العدلية الفقيه السيد محمد بن علي البوكيلي التو زاني المعروف ببرولحيا

. قسراً العلم بفاس، بعد أن حفظ القران بقبيلته بني تو زين ، وله قرابة ساكنة بزرهون بكرمسة ، وكان بها ساكنا مدة قبل الحرب، وهو من أول القائمين بتحريض الريفيين على الدفاع عن وطنهم ، وله نفوذ كبير في الريف لما له من الجلالة العملية ، مع الديانة التي تستلفت الأنار الى تبجيله ، وسماع كلامه ، وكان يحضر بنفسه في المواقع المهمة من قبل الوزارة وبعدها ، ويتوجه للقبائل داخل الريف وخارجه ، ويدعو الناس الى جمع الكلمة ، وانضمامهم لاخوانهم المسلمين في الانتصار على عدوهم الذى خرج عليهم ، ويحرض المؤ منين على القتال ، ويثبت أقد امهم بمواعظه في كل مجال ، غير أن فيه حدة تحمله على تنفيذ ما يقتضيه فقهه عمن غير تأن عولا مشد و رة الأمير ابن عبد الكريم في بعض القضايا عولم يؤ اخذه الأمير على ذلك علما يعرفه من أحواله التي تعتريه عن سلامة صدر عوصدة نية ، مع تخفل يطرأ عليه في بعض الأحيان ، على عادة الفقها \* الذين لم يكن لهم تبصر بالسياسة ومقتضياتها . وكان في مكتب و زارته خليفته الفقيه السيد صالح التمتماني الذي ظهرت منه خيانة في أواخر الأمر عبعد ما توجه لتمتمان ءو رأى أحوال القوم في اضطراب، فاتخذيدا سرية مع الاسبان ، وكان عونا لهم على التقدم لداخل قبيلة بني و رياغـــــل ، خصوصا من ناحية أنوال ، باتفاقه مع بعض من خانوا اخوانهم من القياد، و راموا القبض على و زير الحدلية المذكور، حين توجه لتفقد المركز الحربي بأنوال ، فلم يتمكنوا منه الى أن وقع ما وقع باستسلام الأمير ، والخروج من المنطقة الريفية ، مع من را فقوه الذين هو من جملتهم وقد استوطن جبل كرمت، بعد أن اشترى بها دارا لسكناه بنحو أربعة الاف فرنك عشم نقل الى شفر أسفى، وبقيت عائلته بكرمت لا غراض سياسية . وهو فيما يظهر أكبر وزراء الأمير سنا.

ترجمة و زير الحربية الأول السيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعيا شي السويا

قد تعين هذا الوزير أولا بانتخاب مجلس الأمة الريفية المؤلفة من بعض أعيان القبائل الريفية التي بايعت الأمير ابن عبد الكريم طبق شرحنا حالته في التنظيم الادارى وقد بقي منتصبا في منصبه مدة ، حتى وقع البارود في حصر النقط الحربية بجبل تيزيعزى من قبيلة بني توزين ، بقطع المؤن عن العسس التي كانت هناك تصلما من تافرسيت ، فلم يقم بالمأمورية المسندة اليه ، بتداخله في أمور سياسية خارجة عن وظيفه ، باعطائه الرخصة في الذهاب لتافرسيت لبعض أصحاب الأغراض ، المائلين الى الاسبان من القبيلة المذكورة الذين من جملتهم علال الملقب بالشيطان باتفاق مع القائد محمد في وحد و ، فتوجه لتافرسيت باذنه بعد ما كان العدو في ضيق كبير لا نقطاع الما والمددعنه مدة ،

وكان الشيطان المذكور جاسوسا سرياء توصل بالاذن له في الذهاب للمحل المذكور الذي اجتمع فيه هناك بالمنتصر للاسبان القائد ادريس الريفي، وأعطاه مع من كان معه من الحكام أخبار المحاصرين عبأنهم عما قريب ينجلي الانحصار عان صبر الاسبان عن الاستسلام لما حصل للمحاصرين من الطل ، ولما بلغ الخبر للأمير بما وقع استحف ر الوزير المذكور أواستنطقه عن موجب اذنه للشيطان المذكور في الذهاب الى تافرسيت فاعترف بالخطأ الواقع منه ، وأنه لم يصدر منه ذلك عن غرض سببي ، وانما تبع في ذلك ك نظر القائد محمد بوحد و الذي كانت نيته فاسدة ، فوقع القبض على هذا الو زير ، وأحيلت قضيته للمجلس الحربي الريفي للنظر فيها ءفوقع الحكم بعزله ء وبتخفيف العقوبة عنه التي يستحقها عمراعاة لما كان قائما به عن نية صالحة في الدفاع عن وطنه عمع اخوانه الذين مات جلبهم قبل امارة الأمير ، وقد وقع القبض أيضا على القائد بوحد و المذكور ، وعزل عن خطته ، وصادف الشيطان المذكور رصاصة من يدمن ترصدوه من قياد بني و رياغـل حين تسلق الجبال فرارا بنفسه.

> ترجمة و زير الحرب القائد أحمد بودرا التماسينطي الورياغلي المتولى بعد عزل التوزير البوقياضني المذكور قبله

هــذا الوزير من الذين كانوا يبذلون النفس والنفيس في مقاتلة عدوهم منذا شتــفال الحرب بينهم وبينه ، حتى جرح مرارا في وقائع متعددة ، وكان له نفوذ في الريف مع عصبيته القومية في اتباع أرائه ، وشد عضده مع ماله من الأخلاق الكريمة ، والهمة العالية ، حتى كان يأخذ بمحاسنه بمجامع القلوب، فكان انتصابه في هذا المنصب عن استحقاق وكفاءة . وللأمير ابن عبد الكريم اعتناء تام به عولقد بعث له مرة ثلاثة الاف بسيطة اسبنيولية اعانة له على ما ألم به من تشتيت ماليته ، وهدم داره الكائنة في آيكتومن مع حجرة النكور ، مع بعد المسافة ، فلم يقبل هذا المال ، ووجد في نفسه بما وجمه اليه الأمير ، وأظم ـر تأسف وما زال به الأمير حتى أخذ بخاطره ءو رجع ذلك لبيت مال المسلمين .

> ذكر تنظيم شكوون الادارات والجيب والمحاكم بالريف داخلا وخمارجما

لما بويع الأمير ابن عبد الكريم احتيج الى ما لابد منه من تنظيم ادارة امارته التي لابد من تأسيس بنيانها على دعائم الارتباط بحبل الاتصال بالمخابرة معه بواسطة و زرائه، وأعيان الريف وغيرهم داخل الريف وخارجه عبعد تعيين الوزراء الذين كانوا يدا واحدة في تدعيم أركان هذه الامارة ، فصدر منه الأمر منه في تنظيم الادارات والمحاكم ، واتساع مناطقها كلما سنحت لهم فرصة في المحلات المهمة ء فاقتضى نظر و زير د اخليته تبها لأوامره أن تبنى المحكمة العليا بأجدير في المحل المسمى (مــزمة)ليكون مرجع المحاكم اليها مخصوصا محكمة الخط الشرقي التي بأخشاب أومغار بقبيلة تمتمان ءالراجع اليهما شؤ ون خطوط الدفاع والهجوم ، الكائنة في قبيلة بني سعيد وبني وليشك وتمتمان وبنسي توزين وبني بويحي والمطالسة ، كما يرجع الى المحكمة العليا المذكورة محكمة الخـــط الفربي التي ببني بسوفرح الراجع اليماشة ون خطوط الدفاع والهجوم أيضا ،الكائنة في قبيلة غمارة ، وتقابل اجراء العمليات السياسية بالجبل الى وادى لوكوس المـجـاور

للقصرءمع ما انضاف لذلك من سائر المنطقة الاسبانية ءكما ترجع اليها المحكمة الكائنة في قبيلة تركيست الراجع اليها النظر في شؤون قبائل صنهاجة السرائر المضاف اليها قبيلة مرنيسة وبنى عمارت وطرف من أجزناية في الوجه الغربي ، وأما الوجه الشرقي فهـو راجع للمحكمة الكائنة بأخشاب أومغار مباشرة . وقد صدر الأمر من و زير الحربية السيد عبد السلام البوقياضني من الأمير ليعطي أوامره للمحاكم المذكورة ، خصوصا منها ما يجاور المنطقة الفرنسية بالمجاملة ، وحسن المصارفة مع حكام تلك المنطقة والساكنيسن بها عحتى تكون الأمور جارية مصهم على أحسن ما يكون عوقد جرت على وفق ما نبغى . شم صدر لو زير خارجيته السيد محمد أزرقان الأمر بالنظر فيما يمكن به حصول المواصلات خارج الريف وداخله ، مع التفويض له في شراء ما تتوقف عليه ادارة شؤ ون المحاك\_\_\_م وغيرها ع فعمل ما في طوقه من شراء جميع اللوازم الادارية عولوحظ في ذلك تنسطيسم الجيش وشع ونه ، واحصاء العدد والعدد التي لا قوام للقوم في مقا ومة أعدائهم الا بها ، فكان المدار على ما يوافق عليه الأمير مما انتخبه مجلس الأمة ، والمجلس الحربي ، فاقتضى النظر أن يقع احصا القبائل الداخلة في مبايعة الأمير عليتألف من الفرد المفروض على الجميع وبحسب الظروف الوقتية وتعيين القياد المكلفين بمراقبة العدد الراجع اليهم النظر فيه ، ويكون سن المقيد في عدد الجيش من عشرين عاما الى خمسين ، فاجتمع عدد من نحو ثلاثمائة رجل عممن زادسنهم على الخمسين عاما عو رفعوا شكايتهم بأنه ينبغي أن يقبلوا في انخراطهم في سلك القوم ، ولا ينبغي اهمالهم ، حرصا منهم على احراز فضيلة الشهادة لمن توفي منهم في ساحة الدفاع والهجوم ، فقبلوا في الاحصاء . ووقع انتخاب القياده منهم قائد المائة ، وقائد الخمسين ، ومقدم الخمس والعشرين ، ومقدم الاثني عشر نفرا ، وقائد مائتين وخمسين ، وقائد الطابور المؤلف من خمسمائة ، وقائد الالف ، وهو قائد المهاجة الرحى عثم الباشا له النظر في الفي نفر فأعلى عويكون غالبا محله باحدى المحاكم المذكورة ، فكان في محكمة أخشاب أومفار الباشا حمادى بن الحاج سعيد تحت نظره القياد القائمون بخط الدفاع في مرسى سيدي ادريس بتمتمان ، وبمد شر أمعلاطان في بنى سعيد ، وبزاوية بني وليشك مع القائد المكلف بالدفاع قرب تيزيعزة ، وبالمحل المعروف فرني، وبعزيب ميضار في بني تو زين ، ويرجع أمو رهم لنظر الباشا المذكور ومن يخلفه بعده بانتخاب المجلسين المشار لهما ءكما عين في المحاكم الباقية الباشوات الذين لهم النظر في شؤون النقط الراجعة اليهم بقيادها ومقدميها .واقتض النظر تأليف جيش منظم من الف عسكرى ، تختار منه خمسون نفرا يكون مكلفة بصيانة محكمة قرمة ، يطلق عليهم اسم الحفاظ، وتجرى المؤنة على كل نفر من الجيش العسكرى فقط، نصف دورو يوميا ، ولقائد الاثني عشر ( 18 ) دو رو شهريا ، ولقائد الخمس والعشرين ( 20 ) دو رو ، ولقائد الخمسين ( 25) ، ولقائد المائة 0 4 ، ولقائد خمسمائة 60 ، ولقائد الألف 100 ، غير أن عدد العسكر المنظم لم يصل للألف دون الخيل والسلاح والخبز . أما مؤونة بقية الجيش من غير العسكر ، فمؤ ونتهم من قبائلهم ، وتبدل ادالتهم على رأس كل خمسة عشر يوما ، ويكون توجيه العسكر غالبا للأماكن الوعرة ، مع عدد من المتطوعين من الجيش وقد صدر الأمر بشراء رايات دفعت للقياده ونصب بعضها على المحاكم ، اعلاما بفتحها ، وارشادا

وارشادا لأتباعهم ولقد نجح أمر هذا التنظيم نجاحا باهرا ء وكان للعسكر تفوق كبير على القبائل التي توجهوا لتوبيخها وتطويعها عحسبما ظهر انتصارهم على قبيلة غارة وغيرها ء وسيأتي تفصيل ذلك مع صورة الرايات وعددها . وبعد تنظيم المحاكم في مواقعها ظهر لو زير الخارجية ارتباطها باتصالات تليفونية ء فاشترى من الخارج صنادق تليفونية وو زعت بالمحاكم المشار لها ء لتكون بها المخابرة فيما بينهما وأما الأسلاك والأعسدة فقد حيزت مما نصبه الاسبان في المراكز الحربية التي كانت بيده ء وكلما احتل المجاهد ون موقعا منها نقلوا أسلاكه وأعمدته الى ما يناسبهم في محلاتهم ء وذلك بعد واقعسة تافرسيت وقبلها بشي يسير ء وكان المقابل للتلفون في ادارته السيد عبد اللطيف بسن الحاج عمر الأجديرى ء فكان يدير شؤ ونه على أحسن ما يكون والمركز الذى عليه المدار في المخابرات التلفونية كان في محكمة مزنة بأجدير ء وكلما احتاجوا لأسلاك تلفونيسة في المدار توجه جمع من المجاهدين وجا وابه من المراكز الاسبانية في أقرب مدة .

ذکر وقعدة تا فرسیت وحصار مرکز جبل تیزیعرزة وما جری فیسها

بعدما انتصب و زير الحربية في منصبه ظهر له تفقد بعض النقط الحربية بنفسه ، وتوجيه جماعة من ذوى الخبرة لتجسس على أعمال العدو في مراكزه القريبة والبعينة ، وتفرقوا في الخط الشرقي الذىكان الاسبان قدنصب فيه العسس الكثيرة عبعدما كان رجع بالقوة الهائلة لاحتلال ما كان المسلمون أخرجوه منه ، وقد قام على ساق الجد في صيانة كــل مركز احتله عحتى أدىبه الحال أن كانت سلسلة العسس مرتبطة فيما بينها بنحو نصف كلوميطر بين الواحدة والواحدة في بني سعيد ، وطرف من بني وليشك ، وبني تو زين ن والمطالسة ، وبني بويحي وكلعية وكبدانة ، والسلما وجد كدية أو أرضا مرتفعة نصب عليها العسة التي تتخابر مع مقابلتها ، فشاهدت العيون الموجهة من و زير الحربية أن الخط الشرقي في تحصينات لا يمكن معها اخراج أعدائهم منها الا بعد تضحية نفوس، و رجعوا الى الو زارة الحربية بعدما تطوفوا على جميع تلك المراكز ، حتى قرب مليليا ، وأخبروا الوزير المذكور بما شاهدوه أفظهر له بعد المفاوضة مع الأمير أن يشغل العسس بناحيــة تيزيمزة ، ويفرق فيما بينهما بمن يجلس في الطرق لحصر هذا المركز الذى حاط به نحو العشرين عسة ، ولم يمكن الوصول الى واحدة منها ، وكان عدد المجاهدين نـحــو الخمسمائة ، رئيسهم القائد محمد بن عمر بن با محمد الورياظي، وفي العسس المحيطة بجبل تيزيعزة نحو الثلاثة الافعسة ، وليس هناك الاطريق واحدة ، منها المرور للمركز المذكور ، والوصول الى تافرسيت ، وقد تفرق عدد من المسلمين في هذه الطريق ، بعدما أفسدوا بين السقي الذى تسقي منه العسس، بجعل مينة تفرقعت فيه ، فانقطع الماء عنهم وحاصروهم ، فلم ينجح لهم عمل بما تلقيه العسس عليهم من المقذ وفات النارية ، وترميه الطيارات من الأفق عليهم بالفازات الخانقة ، حتى كان الواحد منهم لا يرى القريب منه ، فكانت الطريق في ظلمة دخان انتشر فيها وعلا وامتالاً الفضاء ، فلم يمكنهم الا الرجوع القهقرى بعدما استشهدهنا جماعة من الأعيان وغيرهم ممنهم السيد محمد بن الحاج سي علي الورياظي قائد الخمسين ، بعد أن أقاموا هناك ثلاثة أيـــام،

كانت القيامة فيها قائمة ، ونار الحرب مشد تعلة ، ثم ظهر لهم أن يعملوا ما في طوقهم حتى يستولوا على احدى تلك العسس، لتكون وسيلة لفيرها ، فشرعوا في حفر خندق من مسافة نحو ثلاثة كيلوميطرات اليصلوا من تحت الارض الى العسة التي اختاروا الاستيلاء عليها ، وقد أقاموا في حفرهم نحو الثلاثين يوما ،غير أنهم لما قربوا من تحت العســة صادفوا الحجارة التي لا يعمل فيها الا المينات فعملوها ليمكنهم الوصول لمراميهم فأحست العسة بما تحتم ا ، فعملت هي أيضا على الحذر ، واستكشفت عن الارض الأمرر، فتحققت بالحفير تحتها ، فصارت تحفر من الأعلى حتى قربت من الحافرين من تحت، وجعلت مينات تفرقعت فجرح هناك بعض العملة ، و رجعوا من غير أن يحصلوا على طائل . شم ظهر لهم أن يفصلوا المواصلة بين تيزيعزة وبين تافرسيت، وقط عوا النظر عن احتلال تيزيمزة ، فعملوا بكل نشداط في حفر الخنادق ، وقطع الطريق الموصلة للمركزيين وقا وموا كل من أراد من الأعداء المواصلة بينهم ، ولم يجدعد وهم سبيلا لتموين نفسه نحو الجمعة . وفي أثناء هذه المحاصرة توجه الأمير الى مركز أخشاب أومغار ، وكان و زيـــر الحربية بمد شر تا فريسيت، بينه وبين محلة الاسبان نحو ثلاثة كلومطرات، وفي عين الأمير الوصول اليه عظم يتركه القوم الذين وجدهم بأخشاب عوحذروه خوفا عليه عفأقام بين ظهرانيهم ، وكان و زير الخارجية مقيما بأجدير في أشفال مهمة ، وبينما هو هناك اذبلغه الخبر بأن السيداد ريس بن سعيد يريد المخابرة معه قد قدم من مليليا ، فأذن له في النزول ، ولما اجتمع به بأجدير ، وكان يعرفه من قبل ، أخبره بأن المقيم العـــام (سلبيلا) وجهه للمخابرة في شأن الصلح ، معلما له بأن المركز الحربي بتيزيعزة في ضيق عظيهم من عدم الماء ، فقال له السيد محمد أزرقان ؛ لا يمكن هذا الا بعد التأمل في هذه القضية ، وأصحبه معه الى مد شر اليت قمرة للمبيت عنده ، ووجه للأمير يعلمه به ، واجتمع في الليل مع عمم الأمير السيدعبد السلام وتفاوضوا جميعا في شأن الصلح ، وكتب همو أيضا للأميرة ورجع في الصباح السيد محمد أزرقان صحبة ابن سميد المذكور السي أجدير ، وأعلمه بأنه لا يمكن المخابرة في هذا الصلح الا بعدرجوع جواب الأمير ابـن عبد الكريم، ثم ودعه ليرجع من حيث أتى ، وينتظر الجواب في جزيرة حجرة التكور ، وبعد البحرية الذين يصاحبون السيد محمد أزرقان في ركوب البحر ، وواعده بأن الدولة الاسبانية تدفع له صلة من المال اذا هو سقى بالسم الأمير ، وتواعد معه بأن يأتي للجزيرة ليال ليمكنه بالسم ومفرقعات يدوية عيرمي بها المحل الذىهو معدلمبيت الأمير ليلا عفاجتمع (مونا أسطيريو) الذى مات بالجزيرة المذكورة حين رماها المسلمون بالمدافع، ومكنيه رضومة زجاج مملوقة بالسمء مع مفرقعتين مع صلة بمائة دورو وبند قية عمل موسير، وأركبه صحبة من أوصله ليلا الى البر، وجعل معهم موعد اللرجوع يخبرهم بالواقع ثلاثة أيام، وفي الصباح قدم الى المحل الذيبه السيد محمد أزرقان مقيم بأجدير بدار الأمير هناك، وأخبره بذلك ، ودفع له الرضومة والمفرقعتين ، فشكره على حسن صنيعه ، وأعطاه صلة زيادة على الصلة التي حازها من الكولونيل وابن سعيد المذ كور، ثم توجه الى اليي مراه، واجتمع

واجتمع هناك بعم الأمير وأخبره بالواقع ، فظهر لهما أن يعملا الحيلة في استرجاع ابن سعيد الى يدهما عفد برا أمرا ليليا بكتب عم الأمير يخبر السيد محمأزرقان بأنه ورد جواب الأمير بابرام الصلح مع اسبانيا طبق ما طلبه ابن سعيد ، ورجع المتيد محمد أزرقان الى أجدير ، وكتب الى ابن سعيد المذكور يستقدمه بعد ما وجه اليه من يأتى به اليه لأجل المفاوضة معه ، فلم يقدم بنفسه ، ووجه نيابة عنه المسمى الحاج بومغيث الطنجاوى وتفاوض معه ، بعد أن استفهمه عن موجب عدم قدوم ابن سعيد بنفسه فأخبره بأنه رأى من أحواله تغيرا ، وكأنه خاف من القدوم عليكم ، فقال له : لا بدأن ترجع اليه وأمره بالقدوم بنفسه لنتخابر معه في الأمر الذى كان قدم لأجله علينا ، ودفع لــه رسالة يخبره فيها بأنه وردجواب الأمير مما وقعت المفاوضة فيه ، فحضر بعد ذلك ووجد السيد محمد أزرقان من يخبر عم الأمير المذكور بحضوره ، وحضر عم الأمير عشية ، وجرت المفاوضة بيتهم بالذهاب الى محكمة أخشاب أومفار للاجتماع بالأمير هناك لتتم المخابرة معناله في الصلح معه ، فحصل لابن سعيد تشد ويش باطني لاح على وجمه أشره ، ورام التنصل من بينهم للرجوع الى الجزيرة عمظهرا أنه يريد الذهاب اليها قبل كهل شيُّ ليضرب تلفرا فا الى المقيم العام يخبره بالواقع، فقالا له: لا تحتاج لأن تذهب بنفسك ، وها هنا عندنا من يوصل التلفراف الى الجزيرة ، وأمروه بكتب ما شاء ليوجمه مع رئيس بحرية الريف القائد عمر بن محمد أو احمد الأجديرى ، فأوصله الى حاكم الجزيرة ، وتوجه الثلاثة الى أخشاب أومفار فوصلوها ليلاء واجتمع السيد محمد أزرقان بالأمير في محل مبيته ، وأخبره بما وقع لينظر في هذه القضية ، فتعجب من ذلك ، واستشاره فيما يعامله به ، فقال له : نحن جئنا به اليك ، فلتقه ما أنت قاص طبق ما يستحقه ، فقال له الأمير: أن الله سبحانه سيعمل كل واحد من الناس على قدر ما جرىبه القضاء ، وقد يسر الله أهل الشقاء لأهل الشقاء ، حتى تيسر للكفار استخدام مثل ابن سعيد في مصالحهم عمن غير أن يراقب في مؤ من الا ولا ذمة عوالله حسيبه عوالذىظهر لي هــو مسامحته الآن عوتفويض أمره الى الله عوينتقم الله منه عاجلا منه اجتمعوا في مجلس الأمير ولم يظهر له أحد منهم الشعور بما فعله مع ذلك الشخص الذى جا عبالسم عثم ذكر له الامير بأنه فوض للسيد محمد أزرقان في شأن هذه المفاوضة التي جاء من أجلها عمواً وأنهم مستعدون لقبول الصلح مع الاسبان، وهو الذي نتمناه دائما ، لأنه لاغرض لنا في محاربته ، وانما ندافعه عن وطلننا الذي أراد الاستيلاء عليه ، ثم استودعوه و رجعوا الى أجدير ، ومن هناك توجه ابن سعيد الى حجرة النكور بعد اتفاقه معهم أنه سيرجيع اليهم بعد نحو ثمانية أيام من مليليا . ثم أمر السيد محمد أزرقان رئيس البحريمة أن يتوجه صحبة محمد بن الحاج محمداً وفقير \_ وهو الذيكان أخبره بما أبرمه في قضيـة سقي السم لا بن عبد الكريم ، وهو ولد لم يبلغ الحلم ، ومعه ذكاء مفرط ، مع احترام تام منه ، نشأ فيه حين رأى كل الناس يحترمون السيد محمد أزرقان بماله من الأيادى ، وجميل الصنع \_ وأمره أن يستعمل الأمارة التي تدل على أنه وفي بالعبود ، ولما عمل تلك الأمارة حضر مركب يسوقه اسبنيولان من الجزيرة بقصد حمله اليها ، فقبض عليهما رئيس البحرية ، وسيقا الى السجن ، فكانت هذه القضية مزية لهذا الولد ، ولما رجع ابن سعيد المذكور

من أجدير الى مليليا ، ومنها لمدريد ، و رجع بعديوم لمليليا ، وضرب تلفرا فا للسيد محمد أزرقان يطلب منه تسريح الأسبنيوليين اللذين وقع القبض عليهما ، فأجابه بأنه حين يد يرجع لا تمام المفاوضة معه في أجدير يكون الخير عثم ظهر له التوجه الى تا فرسيت ليشير على حكام مركزها الحربي بما سولت له نفسه من نصح الاسبان ، وقد أظهر من نفسه أنه هو المقتدر الذي حصر عملية البارودعن العسس بمحضر القائداد ريس الريفي السندي صرف جل عمره في حوزة مصالح الاسبان ، وبينما هو يتفاوض معمم بين مركز تيزيعــزة وتا فرسيت بانشاء حفير يكون حاجزا للمسلمين عن الوقسول الى حصر تلك المراكيز قائلا لهم ؛ بأنه سمع من المجاهدين بأنهم سيعملونه هناك ، وأن الأولى بالاسبان هو سبقهم اليه ، فنظر اليه أحد العسكر هناك ممن اشتعلت في قلبه نار الحسد، أو نـــار الحقد على المسلم ، فرماه ببند قية كانت في يده صاد فت منه الموقع الذى لم يجد فيـــه معالجا ، فحمل الى دار الدريويش، وهناك توفي، ودفن بضريح سيدى و رياش قرب مليليا ، الا أن أهله نقلوه الى سلا بعد الدفن . وفي أثناء حصر المجاهدين للمواقع التيب اهتموا بالاستيلاء عليها في تافرسيت، واشتدانحصار عدوهم الذي كادأن يلقي السلاح حضر المسمى علال الشيطان التو زاني باتفاق مع القائد محمد بن بوحد و التو زاني لمركز الاسبان برخصة من و زير الحربية حين طلب منه القائد المذكور مساعدته ليأتي لمهم بأخبار عدوهم ، وقد كانت بينهما وصلة سرية وبين الاسبان ، من غير أن يشعر بها الوزير المذكور ، فأخبر حكام المركز بما قوى به جأشهم ، وأعلمهم بأن المجاهدين قدملوا أمام هذه المراكر، فتقوت شد وكة الاسبان ، وقابل المجاهدين بما في طوقهم هناك من القوة ، مع نشاط أفضى بالمجاهدين الى التأخر للوراء عبما رماهم به عدوهم من كل جانب بالفاز الخانق . ومات بالمسلمين نحو المائتين وخمسين ، منهم قائد آيت يوسف وعلي السيد الهاشمي بن الحاج عمر الورياغلي الذي قام مقامه القائد عبد الكريم بن عمر بين محمد الأجديرى ، واستشهد هناك أيضا السيد محمد بن شعيب بن حدو الأجديرى ، صهر و زير الحربية السيد محمد أزرقان وغيرهما . ومات في هذه الوقعة من الاسبان نحو الثلاثين ضابطا اسبنيوليا عمنهم يوطنا كولونيل (بلينسويلا) وعدد لا يحصى من العسكر ع وقدر بنحو ثلاثة اللاف بين جرحى وقتلى ، مع عدد وافر من المتنصرين الذين من جملتهم القائد حدو بن المقدم التافرسيتي . وصدر من الأمير ابن عبد الكريم لو زير الحرب الأمر باعطاء الأوامر اللازمة لقياد المجاهدين بأن يتركوا الهجوم، ويقفوا في خطوط الدفاع للعدوء وانتقل الأمير من أخشاب أومفار الى أجدير ، وتفرق المجاهدون في خطوط الدفاع، وبعد ذلك حوكم و زير الحرب بسجنه وعزله، والقبض على القائد محمد بوحد والتو زاني المذكور بسبب ما صدر منه من توجيه الشيطان الذى وقع به ما يقع بكل خوان .

ذكر رجوع السيد محمد \_ فتحا \_ أخي الأمير ابن عبد الكريم من فرنسيا وفيح الريفيين بتقد ومه

بعد ما كان السيد محمد \_ فتحا \_ أخو الأمير ابن عبد الكريم متفيباً بباريز لقضا أغراض خصوصية صحبة رفيقه السيد المادى أصجيو الوريا غلي نحو ثمانية أشهر اجتمع فيهما ببعض الذوات الفرنسيين ، ولم يحصل على طائل في مخابرته مع من اجتمع به ، رجع السي المفرب

المفرب على طريق الجزائر بعد الاعلام بقد ومه ، وتوجه من الريف بقصد ملاقاته وتهنئته بالقدوم جماعة من أعيان الريف منهم الشيخ مرزوق بن العربي البقيوى والسيدعبد الله بودرا الورياغلي وغيرهما ، وكان وصوله لمقره بالريف في واحد وعشرى قمدة عام واحسد وأربعين وثلاثمائة والفء واجتمع بأخيه الامير ابن عبد الكريم وأحبابه ، وهنوه بالوصول بسلامة ، وقد فرحوا بقد ومه ليقوم ببعض الأعطال المهمة ، . وكان له اقتدار على اد ارة د ولب السياسة مع الاسبان وغيرهم ، وله طول باع في المعارف الاسبانية ، مع معرفة كبرى باللسان الاسباني، نطقا وكتابة ، وقد تلقى ذلك قبل استقدام والده له بمليليا أولا ، ثم الى مالقة أقام بمدرستها العليا نوسو الثلاث سنين ءثم انتقل منها الى مدريد اليتخرج فيها مهندسا ، وبقي بها نحو العام ملحوظا بعيون احترام ، لكون المقيم العام (خردانة) اذذاك أوص عليه الحكومة التي اعتنت به أته اعتناء والى أن استقدمه والده الى أجدير أيام الرخصة التي تعطل فيها المدارس، وقد رافقه من مليليا الى أجدير حين قدومه من مدريد حبيب والده ومحبه الخاص السيد محمد بن محمد أزرقان ، فقرح والده بقد ومه ، وأوصاه بعدم الرجوع الى اسبانيا ، وأخبره بأنه استقدم أخاه السيد محمد من مليليا ، وقد حضر طبق ما أخبره ، وأكد عليهما في عدم الرجوع الى اسبانيا ، فأقاما مع والدهما ، وقطعا العلائق مع اسبانيا ، بعد ما أخبرهما والدهما بالاهانة التي لاقاها من القبطان (لوبيرا) الى أن وقع ما وقع ولما قدم السيد محمد المذكور من باريز الى الريف بعد مبايعة أخيه الأمير ابن عبد الكريم قدمت أعيان الريف من سائر القبائل بقصد تبنيئته ، والسلام عليه ، فلاقاهم بما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق . شم اشتغل مع أخيه في تفقد بعض النقط الحربية المهمة ، تارة بنفسه ، وتارة صحبة أخيه الأمير المذكور ، وقد كان الأمير المذكور مهتما في غيبته ، وما يصدر على يده في سفرته الى أن قدم عليه ، فزال عنه ما كان يجده في نفسه من ذلك ، وهو أصفر سنا من الأمير ، وا خر أولا دالفقيه السيدعبد الكريم ، ولا زال مع أخيه المذكور الى أن وقع استسلامه لفرنسا ، وارتحل معه الى جزيرة الرونيو) وهو الآن بها مع من معه.

ذكر تفقد الأمير ابن عبد الكريسم لمحكمة بني بوفس والأعمال التي نسجست فيسمسا

لما أسست محكمة بني بوفرح ، وأسند النظر فيها للقائد العياشي بن المربي بن حدو البقيوى ، وكانت المخابرة تجرى بينه وبين محكمة أجدير العليا بالتلفون ، ظهر للأمير تفقد هذه المحكمة ، والأعمال الجارية فيها ، فتوجه اليها صحبة و زير خارجيته السيد محمد أزرقان ، وو زير حربيته السيد أحمد بودرا التماسينطي ، وتفقد وا الأشفال الجارية فيها ، وما سيجرى فيها رجعوا مسرو رين بما شاهد وه من اجرا المياه على المسجارى المستحسنة ، وأصدر أمره الى قائد الجيش العسكرى هناك السيد عبد الكريم بن الحتاش الوريا غلي بسلوك المخطة التي رسمها لهم و زير الحربية ، بعد ما كانت وتعت المفاوضة فيما عسى أن يقع من عدم تموين قبائل غمارة للجيش، فصدر الأمر مع ذلك بأن لا تؤخذ فيما عسى أن يقع من عدم تموين المؤونة للجيش، فصدر الأمر مع ذلك بأن لا تؤخذ المؤونة من أى قبيلة كانت ، وتكون المؤونة للجيش من المال المدخر تحت يد و زير المالية المأخوذ من الاسبان الذى كانوا د فعوه في فك أسراهم ، فكان بذلك نشاط المالية المأخوذ من الاسبان الذى كانوا د فعوه في فك أسراهم ، فكان بذلك المحرمات ، وصدرت من الأمير الوصية لقل قد العسكر بعدم انتهاك الحرمات ، والرفق تام للجيش العسكر ، وصدرت من الأمير الوصية لقل قد العسكر بعدم انتهاك الحرمات ، والرفق

والرفق بالضعاف، ومراعاة حقوق الناس كبيرا وصفيرا ، وترك النهب والظلم لتنجح ، بعد أن ألقى خطبة على الجيش مرجعها لما ذكر ءمع التأكيد على المجاهدين بالمحافظة على الصلاة ، وبذل النفوس في سبيل الله في المدافعة عن الوطن ، وجهاد العدو الذي أراد اخراج المسلمين من أراضيهم ، وأكد على القائد المذكور بأن لا يقبل هدية ، ولا يوافسق على نهب شيٌّ من الأشياء وعدد العسكر المنظم ثلاثمائة نفر ، وصدر الأمر للقائد العياشي ابن العربي المذكور أن يزيد في عدد العسكر الى الف ء وما تحصل من العسكر لديـــه يلحقه بالمسكر الذى تحت نظر القائد عبد الكريم الحتاش المذكور وفتوجه هذا القائد الى قبائل غمارة ، بعدما كان حصر فيها في بعض الوقائع التي منها وقعة تيكيساس التي رجع منها منكسر القلب بما شاهده من قبيلة غمارة ، وغدرهم له حين كان مرابطا فيي مرسى الجبهة عطبق ما تقدمت الاشارة الى ذلك ، فتوجه في هذه المرة صحبة الجيــش المنظم ، وتحت نظره فلقواد المئات ، القائد محمد بن محمد صديق المبوضموسي الورياغلي والقائد عمر البوكليمطي البقيوى والقائد محمد بن عمر حميش الوريا غيي وغيرهم ، ونزلوا على قبائل غمارة بقصدأن يقدموا الطاعة للأمير ، وحصر النقط الحربية في القبائل التي صدقت في الطاعة باعطاء الادالة التي تقوم في ردهجمات العدو من سائر الجهات، وقد نجـح مسعى القائد المذكور ، وصارت قبائل غمارة كلها في حيز طاعة الأمير ، وقد مت أعيانهم اليه ، منقادين لما يأمرهم به في الدفاع عن وطنهم ، واعانة اخوانهم الريفيين ، فقدمت عليه أعيان قبيلة بني سميح وفعمل عليهم القائد عبد السلام البوهالي وقبيلة بني كرير فعمل عليهم القائد السيعلي، وقبيلة بني زرين فعمل عليهم القائد السي اليزيد بن صالح وقبيلة بني بوزرا فعمل عليهم القائد ابن يوسف، وقبيلة بني زيات فعمل عليهم السيد أحمد البقالي ، وقبيلة بني منصور فعمل عليهم القائد السي أحمد ، وقبيلة بني سليمان فعمل عليهم القائد السي محمد المحرشء بعد عزل القائد البويحيا وى الذى كأن متوليا عد عليهم من قبل لما صدر منه سو التصرف، وقبيلة بني خالد القائد السي المكي الو زاني مم عزل لسو عمله وولى في محله القائد ابراهيم الخالد ىوالقائد تاج الدين الخالدى ، وقد حصل بدخول هذه القبائل في الطاعة رعب كبير لمن عاد اهم ، وأدى الحال الى فرار كل من كان من أنصار الاسبان في هذه القبائل ، وقاموا على ساق الجد في مقابلة العدو ومقاتلته في أى محل خرج منه ، ولم يمكنه الا الاقامة داخل قشالته التي تحصن بها ، ولم يقدر على الخروج منها حتى في الليل ، وأزالوا أعمدة التلفون الذي كان بين تيكيساس وأمتار ، وانقطعت المخابرة بين النقط الحربية الاسبانية ، ولم تصل لهم المؤونة الا مسن ناحية البحر التي ترصدها المراكب البحرية ، وقد استعان الاسبان في انحصاره في شواطي غمارة بمن كان مستوطنا بتطوان من الريفيين ، جاء بهم منها محمولين على المراكبيب الحربية ، وأمد هم بالعدة القوية ، فنزلوا بأمتار وتيكيساس صحبة جنوده ، وكان من جملتهم القائد سليمان الأجديرى الهارب حين الزم بالذعيرة التي كان دفعها رفقاؤه الذيب ذ هبوا الى حجرة النكور عبفير اذن من أعيان الريف، كما تقدمت الاشارة الى ذلك. وبعدمدة خرج القائد سليمان المذكور تخفره طلائع اسبانية بقصد احتلال نقطة مهمة بتيكيساس، وهناك وقع البارود بينهم وبين المجاهدين يومين ليلا ونهارا ، كانت الخسارة فيها

فيها على الاسبان موجرح القائد سليمان موانكسروا ورجعوا القهقرى الى قشلتهم الأولى وقد حصل بذلك لقبائل غمارة نشاط كبير عثم انضاف للمجاهدين بعدهده المهاجرون من ناحية الجبل نحو المائة من بني حزمر وبني حسان وبني عروس والأخماس وغيرهــــم منهم المجاهد الكبير القائد أحمد خرير البوحزم وطلبوا من قائد الجيش اعانتهم في تموينهم وتموين من في رفقتهم من المائلات، فوقعت امساعد تهم على ذلك ، بعد اعلام الأمير ابن عبد الكريم على يدو زير الحربية ، ثم توجهت هملة الجيش الى الهجوم على بعض النقط التي من جملتها نقطة مهمة تعرف بدار (الهركون) قرب أمتار ، فحاصرها المسلمون الى أن أخرجوا الاسبان منها عتاركين لهم جميع ما فيها من العدة والذخائر عوبذلك اطمأنت قلوب طبائل غمارة ، وأذعن الجميع لمبايعة الأمير ابن عبد الكريم ، وساد فيهم التنظيم بنصب القواد عليهم ، واعدا الفرد لمقابلة الأعدا ، واراحة العسكر من المقاتلة ليلا ونهارا . وقد استعان المسلمون بمن هاجر اليهم من الجبل في تداخلهم في اجراء العمليات المهمة ، في استجلاب قلوب القبائل الجبلية الى مبايعة الأمير ، وحصر العدو في جميع المحلات التي احتلها في تلك النواحي وفكان لهم بذلك اليد البيضاء في ذلك و مع شين الفارة على العدو الذي كان محتلا في قبيلة بني حسان وغيرها ، فكانت الهجمات عليه مقتابعة بما يجريه القائد أحمد خريرو المذكور ورفيقه القائد الهاشمي الحساني والقائد محمد كرطيطوء وأخوه القائد سلام للذين كانا ساكنين في مد شر تيقليلين قسرب تطوان ، بعد مها جرتها من الريف قبل الحرب، مع من ها جر معهما من اخوانهما بسبب ما وقع لهم مع بعض الحكام الاسبانيين عحتى أدى الحال الى قتله لتداخله في بعض الأفراح التي عملوها في قبيلتهم ، وأراد القبص عليهم ، بعد توبيخه لهم ، واستفهامه لهم عمن أعطاهم التسريح فيعمل هذا الفن ، فأجابوه بضربه بقرطاسة أخرجت أنفاسه ، وهربوا الى أن وصلوا الى الجبل ، وبقوا هناك مع الريسولي حين كان ضدا للاسبان ، ثم سكنا بالمدشر المذكور ، وذهب بعضهم الى تطوان ، بعد اعطا الأمان من المقيم المام (بيرن نكير) ولما وصلوا لتطوان قتلهم بالبارود في مشهد هائل هناك . وصدر الأمير بامداد القائد محمد كرطيطو المذكور بمائة نفر من العسكر المنظم اليكونوا تحت نظره في شن الفارة على الأعداء ، كما صدر الأمر بتعيين القائد أحمد خريرو قائدا عسلى المهاجرين من الجبل ، فاتصلت الرابطة القلبية بين قبائل الريف وقبائل عارة ، وجل قبائل الجبل في هذه الحركات التي كانت الخسارة الكبرى فيها على الاسبان ، حتى وصلت نيرانها للشاون ولتطوان ، كما سيأتي اتمام الكلام على ذلك . وكلما تقدم العسكر للأمام اتصلت أعمدة التلفون للمخابرة بهامع المحكمة المذكورة وبحيث كانت الأخبار غيسر خفية عن الأمير بجميع ما جرى في تلك الأيام.

ذكر تفقد الأمير لمحكمة تاركيست والأعمال التي نجحت فيها بعدما تأسست محكمة بتاركيست المقابلة لعمليات قبائل صنها جة السرائر اقتض نظر الأمير ابن عبد الكريم أن يتفقد ها عفقدم اليها من أجدير صحبة و زير الحربيسة وو زير الخارجية عفوجد وا قبائل صنها جة كلها مذعنة لأوامر الأمير ابن عبد الكريسم، قابلة لما يصدر لها منه في اعطاء الفرد المرتب عليهم لاعانة المجاهدين المرابطيسن

أمام

أمام خطوط الاسبان . وهناك ألقى خطابا على الأعيان الذين قدموا من القبائل المذكورة للسلام عليه وأكد فيه على القيام على ساق الجد في المدافعة عن نفسهم وعن اخوانه\_م الذين هجم عليهم العدو في أرضهم ، وأوصاهم بالمجاملة مع حكام المنطقة الفرنسية ، حتى لا يقع سو التفاهم بين الريف وفرنسا ، فقبلوا كلامه بالا ذعان ، واستحسنوا ذلك منه ، والتزموا العمل بمقتضاه على وفق الامكان . شم نصب على قبائلهم قيادا ، فأقر على قبيلة مرنيسة القائد عمر بن أحميد وعلى عمالته ، وعمل على قبيلة زرقت القائد السي محمد كويس، وعلى قبيلة كتامة عمل القائد أحمد الكتامي . وصدر الأمر بتعيين من يصلح للعمالة من قبيلة بني بشير وبني أحمد وغيرهما من القبائل عسوى بني زروال التي صدر الأمـــر بمجاملة الشريف السيدعبد الرحمن الدرقاوى الذىكان يفرى قبيلته على اعمال جميع الصعوبات في وجه المجاهدين ، ويعطى أوامره السرية في قطع الطريق على كل من كان من القبائل التي د خلت في طاعة الأميران ورجع الامير صحبة من معه الى أجدير ، وبعد أيام حضر القائد أحمد التيزوكارتي الزروالي بأجدير مع بعض اخوانه الخدين اختاروا أن يكون قائدا عليهم، وطلبوا من الأمير تعيينه على فرقته من بني زروال قائدا ، فصدر الأمر له من الأمير بذلك ولما رجع الى فرقته ، وبلغ الخبر للشريف المذكور أغرى عليه قبيلت، فحرقوا محله ، ونهبوا أهله ، وقتلوا بعض اخوانه ، وفسر هو هاربا بنفسه الى محكمة تاركيست متشكيا بما وقع له ولأهله واخوانه ، فقابله هناك القائد عمر بن علوش المكلف بهذه المحكمة بما نفس كربته ، وأسكنه بمحل هناك ، وواعده بالانتصار له حين ما يرد الأمر من الأمير بالتوجه لقبيلة بني زروال ، بقصد اجبارها على الطاعة ، والضرب على يد ظالمي أنفسهم فيها ، وقد استاء مما كان يصدر من الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوي جميع المجاهدين ، لما كان موصوفا به عندهم من الصلاح ، وكثرة أتباعه من طريقته التي تنادى (بحي على الفلاح) وقد تأسف من ذلك جميع أهل الزوايا بالقبائل المذكرورة، وعظم الخطب على أهل زاوية الخمالشة بما كان يجريه من هذه الأعمال ونحوها ، فكانوا على نية الانتقام منه ومن قبيلته ع خصوصا عند ما يرد الأمر لهم من الأمير ابن عبد الكريم .

ذكر نفود السيد محمد أخمليش في صنهاجة السرائر وبعض ما جرى من أهل زاويته مع المجاهدي

لقد كان للسيد محمداً خمليش القاطن بزاويته بتاركيست نغود عظيم في قبائل صنهاجة قبل مبايعته للأمير ابن عبد الكريم وبعد ها عوكانت نيته صالحة في نصر الدين عوالد فاع عن حو زة الوطن ممن رام مد اليد فيه من المعتدين عحتى انه وجه أولاده للحركة مسع المجاهدين في مرافقة الأمير في بعض الحركات عأو من قام مقامه عفكان ولده السيد محمد أفلاح والسيد عبد السلام والسيد الصديق ممن يعتمد عليهم في الحركات التي يتوجهون اليها صحبة المجاهدين عوكان والدهم السيد محمد المذكور قائما على ساق الجد في اعانة المسلمين عواستنهاض هممهم في مقابلة عدو الدين بما في طوقهم عماديا وأدبيا عولم يداخل الأمير شك في صدق نيته ع فلذلك كان يعامل الريف كل من قدم مسن ناحية هذه الزاوية بالبرور عولا يهتم أحد منهم بما يوقر الصدور عفكان يأتي الى الريف من فاس السيد الصديق الخمليشي المستوطن بفاس بصفة تاجر عيبيع ما شاء ع ويشترى ما

شاء ، وصدر الأمر له بأن يعامل بجميع التسميلات من المخالطين له ، بحيث حصل له نفع تام ، الى أن وقع سو التفاهم بين حكام المنطقة الفرنسية وبين الريفيين ، ووســـع البارودبين الجانبين عوانقطعت العلائق بين المنطقتين عوبقي السيد الصديق المذكور يترد دعلى الريف، وظهر أمره في الجاسوسية الفرنسية ، فظهر للمكلفين مسن الريف بالأمور السياسية منعه من الدخول للريف بعد ذلك . ثم انه لم يلتفت لمنعه ، فقدم من فاس على عادته حتى وصل الى محكمة تابرانت من قبيلة صنها جة السرائر ، ومر منها الى زاويتهم ، ووقع الاعلام بمروره هناك الى المحكمة العليا بأجدير بالتلفون ، ثم وردالكتب من السيد محمد أخمليش يعلم الأمير بقدوم السيد الصديق المذكور ، ويطلب منه مساعدته على الاذن له بالدخول لأسواق الريف على عادته ، فعند شذ تفاوض الأميسر مع و زير خارجيته ، وو زير الحربية ، بعد ما تردد في شأنه ، فظهر لو زيسر الخارجية أن يمنع من الدخول للريف، وتعطى الأوامر لمحكمة تاركيست بالقبض عليه اذا مر بناحيتها ، وأقر الرأى على اجابة السيد محمد أخطيش بمنعه من الدخول للريف، والأمر برده الى فاس عاجلاً علما ثبت لديهم من جاس وسيته ، فاستاء من ذلك السيد الخطيشي المذكور، و رجع الى فاس، واقتهضى نظر و زير الحربية تبديل القائد حمادىبن الحاج سعيد الذى كان مكلفا بمحكمة تابرانت، حيث أنه لم يعمل المتعين في النظر في التسريح الذيبيد السيد الصديق المذكور عحتى مر لزا ويتهم علكون ذلك التسريح كان بيده من طــرف و زير الحرب قبل وقوع البارود مع المنطقة الفرنسية ، وكان صدر له الأمر بمنع كل من ليس بيده التسريح الخاض بالمرور من المنطقة المذكورة الى الريف وغيره ولما تحققت قضية السيد الصديق الخمليشي عند السيد محمد أخمليش المذكور عرف أن الحق مع منعه من الدخول للريف.

ذكر خيانة القائدعمر بن حميد والمرتيسي

لقد كان الأمير ابن عبد الكريم مجبولا على الحلم ، مع سلامة صدر ، بحيث كان لا يقابل من يأتيه تائبا بسو ، وكان في و زير خارجيته السيد محمد أزرقان مزيد نباهة ، تقضي عليه في بعض الأحيان بالاشارة على الأمير باعمال الحزم بالفتك ببعض الخائنين الذين من جملتهم القائد عمر بن حميد و المرئيسي ، فانه كثيرا ما يصدر منه ما يوجب عقوبته والتشديد عليه ، فلم ينتقم منه الأمير ، بل يعامله بالصفح والتجاو زعنه ، الى أن كان الأمير وجه أخاه أبا الفتح السيد محمد مع حركة من المجاهدين الى مرنيسة ، لما بلغه تشديسه القائد المذكور على العسكر الذى هناك مرابط ، بعد أن تخاصم مع القائد محمد بن عمر ابن بامحمد العبد لا وى الذى كان مكلفا بتفتيش أمر القياد ، ومعاملتهم لمن هو تحست نظرهم ، فوجد القائد ابن حميد و المذكور ناهجا منهج النهب ، والتصديق على الجند ، فلامه على ذلك ، وسافر من طرفه قاصد ا أجدير ، فظهر للقائد ابن حميد و المذكور الا الخروج عن الطاعة ، وايقاد نيران الفتنة ، وجا بمن تبعه من قبيلة مرئيسة ، بقصد سلب الحسكر من العدة التي بيد هم ، فامتنعوا من دفعها له ، ووقع البارود ، الى أن حضر العسكر من المذكور الى تاركيست من ترجهوا الى مرنيسة ، وأوقعوا بالقائد المذكور ومن معه وقعة عظيمة ، وأقام البارود بالقبيلة ثلاثة أيام ، انقشع دخانه بفرار القائد المذكور ومن لداخل معه وقعة عظيمة ، وأقام البارود بالقبيلة ثلاثة أيام ، انقشع دخانه بفرار القائد المذكور ومن لداخل للاحدة المناحد المناحد المناحدة التي المناحد المناحد القدير القائد المذكور المناحد المناحد المناحد القائد المذكور المناحد المناحد المناحد القائد المناحد كسور المناحد ال

لداخل المنطقة الفرنسية ، واستظل تحت الحماية الفرنسية بتازى ، ودبر فيها ما شاء من التدابير الليلية ، وأقام هناك مدة ، و رجعت قبيلة مرنيسة الى الطاعة ، ونصب عليها قائدا السي عبد السلام البدرى المرنيسي ، وبعد هذا سافر السيد محمداً زرقان السي الجزائر بقصد بعض المارب ، كما سيذ كر ،

ذكر اشتفال و زير الخارجية بمباشرة شرا بعد الأدوية وبعد فالأدوات التليفونية والماريع طيارات و غير ذلك

في هذا الابان وردالخبر لوزير الخارجية السيد محمد أزرقان من الجزائر بواسطة السيد حدوبن حمو البقيوى القاطن بعجرود ءبأن شركة تجارية تريد المعاملة مع الريف بالمصارفة الجميلة في كل ما يطلبه الريف من أدوية وغيرها ، فتفاوض الو زير المهمد المذكور مع الأمير ووزرائه في شراء أربع طيارات، وثلاث سيارات، وأدوات تلفونية ، مع عددوافر من صناد يسق الكاز الذى يحتاج اليه في استخدام ما ذكر، وبعض الأدوية، فصدر الأمر للوزير المذكور بأن يسافر بنفسع للجزائر بقصد شراء ما ذكر ، واعمال المتعين في سلوك طريق الوداد مع فرنسا الحامية للمفرب، واستعمال ما أمكنه في ربط الحبــــل سلطان المفرب، بأى وسيلة موصلة لذلك ، فسافر الى الجزائر على طريق المطالسة ، ووجد حين وصل الى عسة حاسي وانزكا في حدود بني بويحي والمطالسة سيارة الطبيب (ماريون كالوط) باستدعاء من الوزير المذكور للطبيب المذكور ء وكانت بينهما مودة ، حيث تقدمت للطبيب المذكور مصارفة في الريف ، وكان يتعاطى الطب هناك ، ورأى ما يسره من الوزير ، ولما سمع بأنه مسافر للجزائر أتى بسيارته ليحمله عليها الى وجدة ، وقد اجتمع الوزير بحاكم قشلة وانزكا الفرنسي ، وفرح الحاكم باجتماعه به ، ثم مر على طريق كرسيف وتعرف بها بحاكمها الكولونيل (فادانير) ثم سافر الى وجدة ، ومنها ركـــب القطار الى تلمسان عثم الى الجزائر عفاجتمع هناك بصاحب الشركة التي قصدها وتخابروا فيما أراده مما قدم لأجله ، فوجد من الشركة مساعدة فيما طلبه منها ، واشترى منها أربع طيارات بأربعمائة الف فرنك مووقع الاتفاق على كون أداء الثمن لا يكون الا بعد طيرانها من الجزائر الى الريف، فطارت واحدة حاملة لسائقها فرنسي صحبة حدوبن حمو الريفي المذكور ، ونزلوا بتلمسان ، ثم منها الى الريف ، ويعدرجوع حمو المذكرور صحبة السائق المذكور الى الجزائر ، وحضر من يسوق بقية الطيارات صدر الأمر من الحكومة بمنع ذلك ، وحيز من يد الوزير المذكور ما اشتراه من الأدوات التي اشتراها من كاز وغيره ، ولم يبق بيده سوىسيارة واحدة ، رجع بها من الجزائر الي تلمسان ، وهناك وجد كتابا من الأمير ابن عبد الكريم بواسطة بعض الرقاصة الخصوصيين يأمره فيه بالقدوم عاجلا ، لا مور حدثت بعد سفره ، فسافر من تلمسان الى وجدة ، فكرسيف ، وتلاقى في كرسيف بحاكمها وتفاوض معه مع قبطان اخر قدم من تازى فيما وقع له ، وما صادفه من الصعوبات، بحيث لولم يكن من حكام المنطقة الفرنسية مساعدة له على قضا عطالبه ما سافر للجزائر التي كابد فيها خسائر مالية ، ولا حصل له التعب الذي كابده في السفر للجزائر ، فتأسف الحاكم مع القبطان على ما صادفه الوزير المذكور في هذه السفرة ، وفارقهما وسافسر للريف

للريف فاجتمع بالأمير وأخبره بجميع مإ وقع له فتأسف على ذلك محيث أن ذلك مما كدر صفاء الوداد الذي كثير لما يقصده الأمير من الدولة الفرنسية ، وقد صادف ذلك أيضا ما وقع من خروج عمر بن أحميد و المرنيسي مع حركة القائد المذبوح الجزنائي مع جيتش فرنسى ، بقصد الضرب على مرنيسة التابعة لأوامر ابن عبد الكريه م، فقا بلتهم قبيلة مرنيسة بشهامة زائدة ، وقد كان بالقبيلة المذكورة بعض قبيلة بني ورياغل مع القائد عمر بـــن علوش الوريا غلى المكلف بصيانة تلك الناحية ، فكانت الكرة على المذبح ومن معه ، وانكسرت الجيوش التي كانت معه ، فكان هذا أول شيؤكدر صغو المياه الجارية بين الريف والمنطقة الفرنسية ، فصار الريف يتخذ الاحتياطات اللازمة في المدافعة عن الحدود التي ربما يقع الهجوم عليها من دلخل المنطقة الفرنسية ، وفر القائد عمر المذكور الى تازى واستوطنها وصار يستعمل ما قدر عليه من الخوض من البعد، بما يكاتب به قبيلته ومن جاو رهـا. وبعدما رجع السيد محمد أزرقان من الجزائر وجد الطيارة التيكان وجهها صحبة السيد حدوبن حمو البقيوى موضوعة في مدشر أيزمو ران أعطى أوامره بالاشتغال بالتعلم بالطيران فيها عحيث صادف الحال حضور سائقها الأول صحبة الخر أصحبه معهه وكان له راتب خصوصي على ذلك ، وقد تعلم الطيران بها جماعة من الريفيين الى أن حصل سو التفاهم بين الريف وبين حكام المنطقة الفرنسية عفطلب الفرنسيان المذكوران من السيد محمد أزرقان تسريحهما عوالاذن لهما بالخروج من الريف عديث أنهما لايمكنهما البقاء بالريف بعد سوم التفاهم مع فرنسا ، فأذن لهما بالخروج من الريف، وواعدهما بقبولهما كلما راما الرجوع الى الريف، بقصد الخد مة في الجيش الريف، وتعليم من فيه الأهلية للطيران وأخبرهما بأن الريف لا يخطر بباله محاربة فرنسا وأنه لا يريد الاالخير معمها دائما ءمع مجاملتها ، والمعاملة معمها طبق ما تريد ، وطلب منهما أن يخبرا بذلك كل من اجتمها به من رجال الدولة الفرنسية ، وخرجا من الريف شاكرين حسن المعاملة التى لا قوها من الريفيين .

ذكر مفاوضة الأمير البن عبد الكريم مع و زرائه أعبيان المجاهدين فيما عزمت عليه فرنسا من التداخل في الريف بانتصارها للاسبان وما يفعلونه معها داخل الريف وخارجه

لما شاهد الأمير ابن عبد الكريم الأحوال الوقتية تقضي بقرب تداخل فرنسا في انتضارها للاسبان بما يجريه حكام حد ود المنطقة الفرنسية ، والقبائل التي بايعته ، والتي نقضت عهد المبايعة تحت نظر بعض القياد ، مثل القائد المذبح والقائد عمر بن حميد و المرنيسي ودخولهم تحت حماية الجيش الفرنسي الذى ساقوا به على قبيلة مرنيسة ، حتى أدى ذلك للمقاتلة التي انجلي غبارها عن إنكسار القائدين بمن معهما ، عقد الأمير المذكرو و اجتماعل خاصا تحت امارته ، مؤلفا من و زرائه ، وجل قياد القبائل داخل الريف وخارجه ، وأعيان المجاهدين ، وتفاوضوا في شأن ما صدر من حكام المنطقة الفرنسية التي رغب الأمير في مجاملتها ، وهي لا تريد الامماكسة الريف ، والانتصار للاسبان بما أمكنها في كل جهة وكل مكان ، وألقى عليهم خطبة ، حركت منهم البواعث ، واستلفت فيها أتظارهم الى أصحاب الأغراض الذين دأبهم ايقاد نيران الفتنة ، وأكد عليهم في الوقوف مع الحدد ، وبذر

في بذل المجهود في مالزمة المجاملة مع فرنسا ، وعدم الهجوم على النقط التي هي نا زلـة بها الىأن تبتدئ الريف بالهجوم عمعلما لهم بأنه كان كلف و زير خارجيته بالمفاوضة مع من يتلاقى معه في سفرته للجزائر من الفرنسيين ، واعلامهم بحسن نوايانا في جانب الدولة الفرنسية . وقد أخبرنه في بعد رجوعه من هذه السفرة بأنه اجتمع في وجدة مـــع بعض الفرنسيين الذين منهم المسيو (الراينو) مدير البوسطة هناك ، وحبيب القنصل المام بها المسيو (فيت) وقد صرح لهم بما انطوت عليه سريرتنا ، ولم يقصر في الاعراب عن وجه الصواب فيما ينبغي أن تكون عليه المعاملة بين دولة فرنسا وبيننا محيث أن الدولة الفرنسية تنتصر لدولة اسبانيا التي لانجاح لها في الريف، لكونها تعمل لغيرها ، بحيث لابدأن يحتل الريف غيرها ، فاللائسة بفرنسا أن لا تعين اسبانيا على انتصارها على الريف، وانما تستعمل ما أمكنها من اصلاح داخلية الايالة الشريفة ، وتترك الريف مع الاسبان ، حتى لا يجد أعدا ونسا سبيلا الى الاستيلا على هذه الارطان ، عندما ينتصر على الريف الاسبان ، وقد أخبره المدير المذكور بأن فرنسا ملزومة باعمال المتعين في شدعضد مجاو رتها ، ولكن ربما تنفرج الشدة ، ان طالت المدة ، وقد تفاوض أيضا و زيرنا المذكور مع غير هذا المدير ، فوجد منهم استحسان سيرته ، وشكرهم على مقابلتهم له ، وقد كان ظهر لجنابتا أن نكتب للحضرة اليوسفية الشريفة لرباط الفتح ، ولفخامة المقيم المام المارشال (ليوطي) ووجهنا هدية مناسبة للظروف الوقتية صحبة كاتب الو زارة المالية السيد محمد بوجيار ، فتوجه لفاس على طريق أجزناية ، وصادف في طريق ـــه صعوبات من القائد المذبح الجزنائي الذي حاول منعه من الدخول للمنطقة الفرنسية ، ومع ذلك فقد وصل لرباط الفتح من حاضرة فاس، ولم يتيسر له الملاقاة مع الحف رة الشريفة ، ولا وجد معينا يأخذ بيده في قبول الهدية التي توجه بها ، ولم يجد مساعدة في قبوله بالا قامة العامة هناك ولا بفاس، فتوجه الى فرنسا بقصد أن يفتح بابا للمخابرة في شأن ما توجه اليه وعسى أن يزول سو التفاهم الذى وقع لحكام المنطقة الفرنسية المجاورة لنا ، وقد رجع السيد محمد بوجيار من سفرته ولم يحصل على طائل ، وأخبرنا أنه تـــرك الهدية التى أصحبها معه عند السيدعبد العزيز لحلو صهر التاجر السيد محمد بــن العباس جسوس المستخدم بالمجلس البلدى بفاس وقد تقاعدله عليها عندما رأى خيبة مساعيه في هذه السفرة . والذي ظهر لي أن نبقى على مجاملتنا مع الدولة الفرنسية ، ولا نتأسف على معاونتها للاسبان عحيث أننا انما ندافع عن وطلننا عولم نهجم على هذه الدولة التي لابدأن تتحقق بأننا لانسئ لها بشئ ءالا اذا ألجأتنا للمدافعة عـــن أنفسنا وولاشك أن الحرب الواقعة بيننا وبين الاسبان لاموجب لها الا التعدى علينا في وطننا الذى لا يلومنا على الدفاع عنه الا من يسعى بين العباد بالفساد ، ويريد ظلما بالعباد مونحن ندعو الأمم بأصواتنا التي يبلغها طنين البارود المشتعل في هذه النواحي ممع التفاني في الانتصار على العدو المهاجم علينا معسى أن يسمع ذلك منا أهل العقول ، فيكفون عنا أكف العدلي، والله من و رائهم محيط، فأجابه الجميع بأنهضم يس تحسنون ما ألقاه على مسامعهم ، غير أنهم يتأسفون كثيرا على ما صممت عليه فرنسا من الانتصار لمجاورتها الاسبان، وهي عالمة بأن الاسبان من الهمجية بمكان، قانها لم

لم تصلح داخليتها ، فضلا أن تعتني باصلاح محميها ، ان لم نقل مستعمراتها مثل وطننا الذى رامت الاستيلاء عليه ، وعلى كل حال فنحن نقابل كل من ترامي علينا ، ونعمل المتعين علينا عولو أننا كنا متحققين بأننا ضعفاء عوهم أقوياء عوما النصر الا من عند الله ولا نتأسف اذا خانتنا الطروف، وقعد بنا الدهر ، وانتصر علينا الاسبان ، حيث أننا لم يصدر منا ترام على أحد ، وانما دافعنا عن وطننا الذي يعذرنا فيه كل عاقل من كل بلد، على أن الاسبان لا يهمنا أمره طول الزمان ، وانما نخش تحقق تداخـــل فرنسا في اعانتها ، ولا يمكن لنا مقاومة د ولتين ، ثم ختموا المجلس بالدعاء للأمير وللمسلمين باللطف الخاص والعام، وانفض المجلس بسلام . ثـم صدر الأمر من الأمير بتحصين النقط المهمة المقابلة للنقط الاسبنيولية ، والمحافظة على المراكز التلفونية ، مع رد البال لـمـا يصدر من جهة المنطقة الفرنسية . وأمر و زير الحربية القياد باعطيا الأوامر لمن تحبت نظرهم بالدخول الى النواحي التي امتدت إيها الأسلاك التلفونية الاسبانية ، والاتيان بها وبأعمد تها ، لتنصب في المحلات التي يتوقف الفرض عليها فيها ، مع النظر في النقط التي يمكن الهجوم عليها من الريفيين عمن غير أن يكابدوا في الاستيلاء عليها خسائر، وتضحية أنفس، وظهر للأمير أن يتفقد الخطوط الشرقية بنفسه صحبة أركان حربيه، فرأى الأمور جارية على مجاريها ، والمجاهدين في أتـم نشاط، لكونهم يرون الموت في الدفاع عن وطنهم حياة أبدية ، وقد زاد هم الأمير تشجيعا على ذلك ، مع تساولهم عسا يصدر من فرنسا التي اهتموا بشأن توقع تداخلتها في الانتصار للاسبان الذين تعودوا نضرهم عليه ، فكان الأمير ينفس عتهم بما يزيدهم ثباتا في الدفاع عن الوطن ، والهجوم على عد وهم الحقيقي بكل ما أمكن ، ويترك لكل فئه من المرابطين أمام العدو في انشراح صدور، غير مهتمين بما يصدر من الامور، وجلهم يختار الموت على الحياة في اهانــة الاستعباد ، والاستعمار الذي يتوققونه من العدو الذي يحتل أراضيهم ، ولقد كانوا يفرحون كلما خرج الاسبان من مركز من المراكز لمقاتلتهم ، لكونهم يفتنمون منه الفنائم ، ويسلبونه من الذخائر التي يتقوون بها عليه ، فجميع السوقات التي يسوق فيها عليه...م ترجع على عدوهم بالخسارة ، ويحرز المسلمون فيها من أعدائهم ما لا تغي بوصف فرحهم به عبارة . وقد صادف الأمير في هذه الجولة سقوط طيارة قرب مد شر تاغزة من قبيلـة تمتمان وردت من مدريد الى مليليا حاملة للقبطان الرئيس من نوع (نابير) وهي احدى الطيارات الست التى أهدتها الجمعية الانجليزية للدولة الاسبانية اعانة لها عبعمد وقعة أنوال ، وقد حضرت هذه الطيارة عدة مواقع ، الى أن وقعت في يد المسلمين ، وقبضوا على القبطان المذكور، واستولوا على الطياراة المذكورة التي سقطت برفق على الارض، ولم يحصل لها الا يسير عطب ، وبقى القبطان المذكور هناك مسد جونا ، و رجع الأمير السي أجدير من هذه الجولة عمنشرح الصدر بما شاهده من التحصينات، ونشاط المسلمين في مدافعة عدوهم عن أرضهم ، وتفاوض مع و زرائه فيما اقتضاه نظره من تشديد منطقة الحصار على القشلات التي بيد الاسبان في قبيلة بني سعيد ، والتضييق على النقـــــط الدائرة بها ، وأصدر بذلك أوامره .

> ذكتر اشتفال و زير الحربية السيد أحمد بودرا التماسينطي باحصاء المدة داخل الريف وقبائل غسارة وادخالها تحت ضمانة حامليها

بعدما تفاوض الأمير ابن عبد الكريم مع و زراعه والقياد والأعيان فيما عسى أن يطرأ على المسألة الريفية من تداخل فرنسا بالانتصار للاسبان عمم و زير الحربية باحصاء جميع العدة التي في أيدى حامليها بالريف وقبائل غمارة ، وتقييد اسم من بيده منها شيَّ تحت ضمانته حتى لا تضيع ، وليكون العدد محصيا بالحساب التام ، ومحصورا بالزماج العام وليكون مضافا في عدد ما هو موضوع في خزانة الذخائر الحربية وفصدر الأمر بذلك لقياد النواحي، وتفقد الوزير المذكور بنفسه الزمامات والمحلات التي اطلع فيها على تحقيق الاحصاء واجرائه على الوجه المطلوب ، فكان مجموع العدة التي بيد حامليها مع ما هو في خزائن الذخائر الحربية لا يتجاو زخمسة الاف مكحلة موسير في قبائل الريف، ونحو الثلاثة اللاف منها في قبائل غارة، مع خمسين رشاشة حراقية، كان اغتنمها المجاهد ون في وقعة أنوال ، ونحو عشرين مدفعا صالحا من نوع (شنيدير) رقم 75 ، مع أربعة من نوع (كروب) من الرقم المذكور ، ونحو خمسمائة صندوق من القرطوس موسير ، ونحو ثلاثة اللاف قرطوسة مد فعية . أما المفرقعات اليد وية ، فجل الريفيي يستعملونها كلما احتاجوا اليها وخصوصا عندما يجدون القرطوس العامر النازل من الطيارات وغيرها . وقد عرض الو زير المذكور نتيجة الاحصائية بما ذكر على الأمير ابن عبد الكريم، فرأى هذا القدر شيئا قليلا بالنسبة للألوف العديدة من العساكر الاسبانية الهاجمة على الريف وغيره ، والرابطة في القشلات، والمراكز الحربية ، وظهر له صرف وجهة و زير حربيته الى ما يوصله الى الزيادة من العدة ، ولو بالهجوم على محل الذخائر في النقط الحربية الاسبانية ، ليكون للمجاهدين عدد وافر من العدة لسقابلة أعدائهم ، ومقاتلة من يريد الانتصار لهم من داخل المنطقة الفرنسية التي يتوقعون الهجوم منها على الريف، فعمل و زير الحربية ما في طوقه في استكثار العدة باعطاء أوامره بالهجوم على العدو الذي توفرت لديه الذخائر . وليس في قبائل الريف وقبائل غمارة الا القيدر المذكور الذي لا يصل عدده الى عشرة الاف، بين ما ظهر وخفي منه ، الداخل فيه ما بيد المرابطيين أمام النقط الحربية ، والمراسى التي يمكن للعد و النزول منها ، مع ما بيد العسكر الريفي والمجاهدين داخل الريف وخارجه من قبائل غمارة . فكان عدد المقاتلين في جميع الوقائع الاسبانية من سائر النواحي محصورا في العدد المذكور، مو زعا على جميع المواقع في سائر الوقائع، وباقي المجاهدين انما بأيديهم العصي والحجارة، والمقالـــع التي يرمون بها الحجر في وجوه أعدائهم المسلحين بالقوة الهائلة . ثم صدر الأمر بتو زيع السلاح على من ليس بيده منه شيٌّ من المرابطين أمام المراسى التي لا بدمتنن تحصينها ، وهي في الخط الشرقي من أجدير مرسى الخرش من قبيلة تمتمان ، ومرسى سيدى شعیب هناك ، مع مرسی رأستمتمان ، ومرسی تاغزة ، ومرسی سیدی دریس، ومرسی سیدی أعمر وموسى عبين تمتمان وحدود بني وليشك وبني سعيد عثم مراسي أجدير من وادى النكور الى بقيوة ، وهي مرسى النكور ، ومرسى وادى الفيس، ومرسى السواني والصفيحة وأيسلب وتيجديت تامزيانت عمع مراسي الخط الفربي عوهي مرسى رأس العابد في قبيلة بقيـــوة ع ومرسى بوسكور ، ومرسى بادس، ومرسى الياليش بقبيلة بني بوفرح ، مع مرسى الأبراج بها أ ومرسى مسطاسة ، ومرسى سيد ىمفتوح ، ومرسى تاكمونت ، ومرسى الجبهة في قبيلة متيوة الريف ومرسى و رينكا في بني سميح من قبائل غمارة ، ومرسى سيدى العطار في بني كرير قـــرب مد شر تافسا ، ومرسى أمتار ، ومرسى تاركا ، ومرسى تيكه لساس في تبيلة بني بو زرا مـــن فارة ، ومرسى اتارفا في قبيلة بني زيات من غارة ، ومرسى قطع سراس ، ومرسى أد لا و في قبيلة بني سهيد من غارة ، مع نقط أخرى تقع فيها العسة بحسب الظروف الوقتية ، وعـــد المرابطين أمام كل مرسى بحسب الموقع ، بحيث يكون القدر اللازم في جميع هذه المراسي نحو الفي نفر بالتثنية ، وباقي العدد من العدة المحصية هو بأيدى المجاهدين الذيب يحضرون عند استدعائهم لخطوط الد فاع في تقوية اخوانهم عند الاجتماع الى عدد منهم ، وعند ما يصدر الأمر لهم بالهجوم على أعدائهم في المراكز المحصنة وغيرها ، ومع ذلك كله فقد كان الأمير ابن عبد الكريم لا يهتم بقلة المدة ، ولا بما يراه من قوة أعدائه ، اعتماد امنه على تفاتي قومه بالد فاع عن وطنهم الذي يفيديه بنفسه ، وقد كان يجد من قومــــه منه على تأخي وتوقــــة حماسة زائدة كلما دعاهم للخوص في المعارك الهائلة ، فهو معتمد على الحق ، وتوقــــة العبد بينه وبين من بايعوه بين الخلق ، وما زال منشطا لهم بالتحريض على الايقــاع العبد بينه وبين من بايعوه بين الخلق ، وما زال منشطا لهم بالتحريض على الايقــاع بالأعدا ، والمجوم عليهم في سائر الأنحا ، حتى كان ما كـان .

ذكر وقعمة أفراق من قبيلة بني سعيد وما جرى فيها

بعدما كان صدر الأميو من الأمير ابن عبد الكريم بحصار النقط الحربية الكائنة بقيلة بنى سعيد مع القشلة الكبيرة هناك ، توجه نحو الاثني عشر مائة من المسلمين الى المحل المحروف بأفراو هناك عوانقسم عددهم بالطرق عفنزل القائد شعيب بن محمد بن الحاج البوعيا شي على محل السقي بالمحل المعروف بمرسى سيدى حساين من ناحية البحر بمن معه نحو ثلاثمائة نفر عونزل بناحية شرق القشلة القائد شعيب بن موح التمتماني على الطريق الواصل من الكبداني بنحو خمسمائة نفر ، وتفرق الباقي على نواحي الطرق الصغيرة لبموصلة للقشلة المذكورة مفانحصرت من الجهات التي تصلها المؤونة منها نحو العشرين يوما ، واشتد الأمر على المقيمين بها ، وبالنقط حولها ، واستولى المجاهد ون على مركـز مهم من ناحية البحر بما فيه من الذخائر ، بعد ما فسر للقشلة ليلا من المركز المذكور بعفرالعسكر الاسباني ، وقتل جلهم ، حتى أدى الحال الى أن شاركت في الدفاع عن الفارين مراكب حربية عوسرب من الطيارات التي كانت ترمى المحاصرين بالمواد الفازية والمفرقعة ، وتقدمت حركته المؤلفة من العدد الوافر ممن تبع الاسبان من قبيلة بنبي سبعيد وغيرهم تحت امارة القائد محمد أوعمروشن الذى انقلب على الاسبان مرارا ، وخان المسلمين مرارا ، وساروا من طريق أحدثوها من خلف القشلة الكبيرة ليصلوا اليها من غير شعور المجاهدين بهم ، ولم يصلول من المؤونة للقشلة المذكورة الا قليل ، بعد معاناة مشاق ، وسقط جل البهائم الحاملة في المها وىعند صعود الجبال والنزول منن حافاتها ، والأماكن الصعبة ، والمكامن الوعرة ، وجاء الجيش الاسباني أيضا على طريق الكبداني، تخفره الطيارات، واشتبكت النيران البارودية من الجهات التي ترصد فيها المسلمون أعدائهم ، فتخلى القائد شعيب البوعياشي المذكور عن مكمنه ليلا بمن معيه ، بعد مفاوضته بالتلفون مع و زير الحربية القاطن وقتئذ بمحكمة أخشاب أومفار ، فأذن له بالرجوع الى خط الد فاع، والانجلاء عن حصار القشلة ، لكون القوة الاسبانية كادت أن تحيط به ، فرجع القهقرى ، وأزال الأسلاك التلفونية ، وانضاف لخط الد فاع ، وانجلى الانحصار من الجهات الأخرى أبما صدر لهم من و زير الحربية ، وقد خسر الاسبان في هذه

هذه الواقعة من الأموال والرجال عما لا يخطر ببال عبعد أن اغتنم منهم المسلمون ما زاد في عدد هم عدة ، قاتلوه بها مدة . ويقدر العدد الذي خرج به في انتشال هــــذه القشلة بين عسكر والحركة الجيشية المؤلفة من القبائل التابعة له بنحو عشرين الفا في ظية ما يكون من القوة لـ مقابلة العدد القليل من المسلمين ، المقدر باثني عشر مائة نفرء مع المعداناة التي لحقت المسلمين من ناحية البحرء والمقذ وفات النارية النازلية من الأفق بواسطة الطيارات التي لم يتأت معها تأليف جماعة من المسلمين وتقف في وجه العدد العديد من عدوهم المتقدم لتاحية القشلة ، لرفع الانحصار الذيضاق به الخناق على من فيها ، ومن حولها من النقط الحربية ، ولما انجلى الحصار عن القشلية المذكورة ، ورجع المسلمون للخطوط الد فاعية ، صدر الأمر لهم باعمال المتعين في قطع الأسلاك التلفونية التي يمكن قطعها عن المراكز الحربية ءمع الهجوم على النقط المتفرقة ، فتوجه القائد بو رحايل المطالسي صحبة خمسين من الخيل الى قبيلة المطالسة لترصد المارة من الاسبان الى دار الدريويش وتيزطؤطين فكمنوا هناك حتى مسر عليهسم الكولونيل (لا سكيظي) الأسبنيولي المكلف بادارة الحرب بتلك النواحي ، وهناك قاموا معه وحملوا على السيارة التي هو راكب عليها ، وضربوه بالبارود ، فمات هو والراكبون صحبته ، واستولوا على ما معه ، وقد كان هذا الكولونيل من حزب زعيم اسبانيا الجنرال (برجموديفيرا) وكان مكلفا بادارة شؤون الحرب الريفية في مليليا ونواحيها عفكان المقتله صدى في الدوائر الحزبية ، وحصل الفزع للمراكز التي يصلها المدد من تلك الطريق مدة عود هب القائد المذكور بمن معه الى الضرب على بعض المراكز بعد ذلك .

> ذكر ما جرى بعد تولية زعيم الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) وادارته لشؤ ون الحرب الريفية بنفسه ، وتبديل المقيم العام بستطوان وقيامه بنفسه مقامه ، وتولية الجنرال (أسبو رو) بدلا عنسه

بعد ما انقلبت الحكومة الاسبانية ، وتغلب الحزب العسكرى عليها ، وصارت في يد الجنرال (ابريمود يفيرا) د وائر الادارة العسكرية ، ظهر له أن يتفقد الأحوال في المنطقة الاسبانية وانتصب بنفسه في منصب المقيم العام (سلبيلا) بتطوان ، وقام على ساق الجد فيما يوصله الى الانتصار على الريف ، وجاء بنفسه من تطوان الى مليليا ، وأصدر أوامره بامد اد المراكز الحربية بالقوة التي يخضع أمامها الريف ، ونصب في تطوان المقيم المام الجنرال (أسبورو) بد لاعن سلفه ، وكلفه بسلوك الخطة التي تنجح فيها مساعيه ، فعمل هذا المقيم ما في بد لاوقه من تفقد المراكز الهامة بنفسه ، وكان الأهم عنده زيادة التحصين في المحلات التي بيد الجنود العسكرية ، وبالأخص ما احتله الاسبان من النقط الداخلة في الجبل والقبائل بيد البين في الريف والاسبان ، وكان الريفيون مفرمين بحصار القشلات ، وتسرصد لها طنين في الريف والاسبان ، وكان الريفيون مفرمين بحصار القشلات ، وتسرصد المؤ ونات الموجهة للمراكز الحربية من سائر الجهات .

ذكر معركة قبيلة بني سعيدعلى قشلة مد شر سيدى مسعود لما أمر المقيم العام الجنرال (اسبورو) بالتحصينات المهمة عصدر الأمر من و زير الحربية الريفي بحصار ما يمكن حصاره من المراكز الحربية الاسبانية عفتوجه القائد عبد الرزاق

الرزاق البوعياشي بالجيش الذى تحت أوامره ، وعدده خمسة عشر مائة نفر مستعدين لحصار القشلة المذكورة ، فأقاموا في مقابلتها نحو اثني عشر يوما ، وضاق الخناق على من بها من الجند الاسباني، حتى عزموا على الاستسلام ، حيث كانت لا تصلهم المؤونة الا بهو بواسطة الطيارات، فحضر المقيم العام بنفسه في القشلة الكبيرة المعروفة بالكبداني، وهناك انتظمت حركة كبيرة مؤلفة من الجندالاسباني وبعض القبائل من كبدانة وكلعية ، وطوف من بني سعيد الذين تحت نظر القائد عبد القادر بن الحاج الطيب البوكافرى الكلمي والقائد محمد بن عمر أوشن السميدى وتقدر الحركة المذكورة بنحو ثلاثين الفا بعدتها القوية وساقت على المحاصرين ، تخفرها الطيارات، واتفق أن كان المحاصرون على فكرة واحدة من القرب من القشلة ، والنقط المحيطة بها في خناد ق حفروها ، فكانت الطيارات اذا رمت المفرقعات تسقط على رع وس القاطنين بتلك النقط مع القشلة ، وتنزل الصواعق منها غلبا على الجنود التي جاءت لاغاثة المنحصرين ، وانتشالهم ممن أحساط بهم ، فكانت الخسارة عليهم من السماء في هذه الوقعة أكثر بلاء من المحاصرين لهـم. ولما رأى المحاصرون العدد القوى لابدأن يتفلب عليهم عخصوصا عندما وردفي رفقه الجنود العدد الوافر من قبيلة بني سعيد، العارفين بمكامن المحاصرين ، لأن أعـــرف الناس بالارض أهلها عظم يمكن للمحاصرين الا اتخاذ الوسائل في الرجوع عن حسار هذه المراكز ، والخروج من المكامن ليلا ، حتى لا يصادمهم العدو المقبل عليهم بخيله و رجله عسيما وقد اتخذ الوارد ون معه من قبيلة بني سعيد بعض المكامن قبالة مكد من المحاصرين وبحيث لم يبق للمحاصرين سبيل للخروج لترصد الأعدا الهم وفرجع و القهقرى عبعدما غنموا من القوم المصاحبين لهذه الجنودعدد ا وافرا من القرطوس بواسطة اخوانهم ، حيث يجتمعون بهم ليلا في المحلة القادمة عليهم أولم يكنن للمجاهدين قدركاف في مقاتلة عدوهم الابنيله بهذه الأعمال التي يعملونها فيي محاصرة المراكز الحربية ، فيستفيد وا العدة والقرطوس ممن يسوقهم في الحركة معه عدوهم ، فلهم وجهة لنصر العدو على اخوانهم ، ووجهة لمداخوانهم بالعدة تارة عن طيب نفس، وتارة ببيعها لهم، وفي ذلك مارب أخرى ، وفي هذا الابان كان القائيد المذبوح الجزنائي يعكر على المسلمين مع اخوانه في ايقاد نيران الفتنة بينهم وبين الفرقة الجزنائية الداخلة في المنطقة الاسبانية ، حتى لا تنتصر للريف ، فصدر الأمر للقائد شعيب بن محمداً و قريوح التمتماني باغاثة الفرقة المذكورة ، مصحوبا بسبعمائة مقاتل ، حتى وصلوا الى محل الفتنة ، فلم يفد المذبوح مع قومه الا الفرار ، وقد ظهر لو زير الخارجية السيد محمد أزرقان أن يستخبر عن الأحوال الجارية من القائد المذبوح عمع الاستطلاع على ما تقتضيه الطروف، فسافر من الريف الى تلمسان ، و رجع منها الى فاس، فاستفاد من سفرته ما تحقق به من كون فرنسا لابدلها من التداخل في المسألة الريفية ، وام يتيسر له الاجتماع مع من بيد هم ادارة شؤون الحرب، غير أنه سمع بقد ومه الكمندار (سيشاني) المكلف بادارة الاستشعلامات بفاس، وقد بحث عنه فوجيده رجع الى مقره ، فبلغ الخبر بعد ذلك للو زير المذكور فتأسف على عدم اجتماعه به الكونه دائما يستعمل ما في طوقه من اتخاذ الوسائل الودية ، لمسالمة الدولة الفرنسية ، حتى لا تحصل المضاربة مع حكام المنطقة

المنطقة الغرنسية ولما رجع للريف أخبر الأمير بما استفاده في سفرته وأظهر اعجابه للأمير عمن كون الدولة الفرنسية تريد الانتشار للاسبان بنزع أرض الريف وتمكين اسبانيا من التصرف فيه عمن غير فائدة ترجع لفرنسا في ذلك عفقال له الأمير : لا نظن تداخسل فرنسا في المسألة الريفية الا على الوجه الذي يرجع بالفائدة التامة والمنفعة العامسة للريف وغيره عولا يمكن أن تترك اسبانيا تستعبد الريف وتعمل فيه ما صممت عليه من محو الدين من قبائله على أن اسبانيا لايتركها غيرها من الدول بالاشتفال بمنافع أرض الدين من قبائله على أن اسبانيا لايتركها غيرها من الدول بالاشتفال بمنافع أرض الريف واستفلال ثمراته وحدها ءوما هي الا مدفوعة من و رائها الينا وحتى اذا تمكنت منا خطفنا من يدها غيرها عظم تربح سوى الخسائر المادية والأدبية والمستقبل منا خطفنا من يدها غيرها عظم تربح سوى الخسائر المادية والأدبية والمستقبل كشاف لما تلده الليالي مثم اقتضى نظر الأمير أن يتفقد بعض المحاكم وأناب أخاه عنه في التوجه اليها .

ذكر توجيه الأمير ابن عبد الكريم لا خيه السيد محمد لتفقد محكمة قبيلة بني بوفرخ ومحكمة تاركيست والأعمال الجارية فيها

لما ظهر للأمير ابن عبد الكريم تفقد بعض المحاكم الفربية وجه أخاه السيد محمد الي محكمة بني بوفرح ومحكمة تاركيست صحبة بعض القياد الذين من جملتهم القائد علوش البقيوى وو زير العدلية الفقيه بولحية وغيرهما ، فاجتمعا بمحكمة بني بوفرح بو زير الحرب السيد أحمد بودرا عحيث كان توجه قبلهم للنظر في الأمور الجارية عوتفا وض معهم فيما شاهده من اجرا الأمور على أحسن وجه وحضر هناك جماعة من قياد غمارة وغيرها من القبائل المضافة التي هذه المحكمة ، وأخبروه بأن الاعمال الجارية في قبائل الجبل تبشر بالنجاح ، وتدل على قرب د خولها تخت مبايعة الأمير ، وقد انضاف الى الريف قبيلة بنى أحمد السراف، وقبيلة بني مستارة، وقد موا للسيد محمد أخي الأمير المذكور بعــــف أعيان القبيلتين المذكورتين الذين من جملتهم الشريف السيد أحمد العروسي البكار، فقابلهم بمزيد احترام ، وفرح بمقد مهم ، وأمرهم بالتوجه الى محكمة أجد ير لمقابلة الأميسر ، ولتصدر أوامره بتعيين من يختاروه قائدا عليهم ، ووجه معهم بعض الأعيان ، فاجتمعوا بالأمير ، وألقى عليهم حطبة وقعت منهم موقعا زادتهم غبطة في اتصال حبلهم بحبل اخوانهم الريفيين والمدافعين عن أوطانهم . شم أقبل بوجهه على أعيان قبيلة بنيسي مستارة قائلا لهم ولا يخفى عنكم أننا قد شملتنا المنطقة الاسبانية التي نحن ندافع فيها عن أنفسنا عمع القبائل الداخلة فيها عواما أنتم ياأهيل بني مستارة لم تشملكم هذه المنطقة ، ونحن الآن لا دخل لنا في الأعمال الجارية بالمنطقة الفرنسية الشاملة لكم، فلذلك لايمكننا أن نعمل عليكم قائدا في هذا الوقت ءغير أننا يسرنا كثيرا دخولكم في حيز المسلمين الذين لهم الغيرة الايمانية في الدفاع عن أرض اخوانكم ، فلكم من الله الجزاء على حسن نواياكم ، فتلقوا كلامه بالا ذعان ، وشكروه على ما قابلهم به من حسين الاقتبال وثم أصدر أمره بتعيين الشريف السيد محمد المصلوحي البوحميد ىقائدا على قبيلة بني أحمد ءو رجع الجميع من حيث أتـوا في سرور تام ، ثـم ركب السيد محمد أخو الأمير البحر من بني بوض الى مرسى مد شر سيد ى العطار الكائنة بتبيلة بني كرير صعبة رفقائه المذكورين وأقاموا بمدشر تافسا نحو الشهر يرتب الأشفال هناك وينتظهر

قدوم قياد غمارة ، وقياد العسكر النظامي الريفي، مع قياد المهاجرين من الجبل الذيب هم تحت نظر القائد أحمد خريرو، فكان من جملة القادمين عليه القائد عبد الكريم الحتاش، والقائد محمد بن عمر حميشء والقائد محمد بن صديق ء والقائد أعمر بوكليط البقيوى وغيرهم بمن معهم مبعد أن تركوا في المحلات التي كانوا مرابطين فيها ادالة من قبائل غمارة . وقد استحسن السيد محمد ومن معه الحالة التي عليها العسكر والمها جرون والمجاهدون ، وشكروا الجميع على حسن السياسة التي سلكوها في القبائل التي دخلوا فيها عحتى نجحت مساعيهم ، وأكد عليهم في السير على سيرتهم الحسنة . شم صدر الا مر بالرجوع الى الخطوط والقبائل التي كانوا مرابطين فيها عليعملوا المتعين مع النقط الحربية في أىمرسى كانت من الخط الخربيء الى أن يصدر لهم من و زير الحرب ما يكون العمل عليه وشم صدر الامر لقائد الطبجية القائد شعيب بن حدو بن المعلم الاجديرى بنصب بمعمش المدافع على جبل أيموران المقابل عسة قشلة أمتار والكائن في تبيلة غمارة وبقصد الضرب عليها أوقد صادف الحال بعد نصب ثلاثة مدافع هناك مرور مركب حربي بالبحر المطل عليه الجبل المذكور ، فرماه المكلف بالضرب القائد عمر بن الحاج أ فقير ، فصادف المرمى بقتل كمندار المركب المذكور ، وعدد من البحرية الكائنة معه ، وكاد المركب أن يغرق ، غير أنه أنقذه مركب آخر ، بعد ما خرج بمسافة بعيدة من المرمى ، ثم شرع المجاهدون بحصار قشلة أمتاره واستعانوا بالمدافع المطلة عليها بالجبل المذكوره وبقي الحصار نحو الثلاثة أشهر موالمراكب البحرية تدافع عن الوصول اليها موتمد القشلة بالمؤونة ليلا الى أن أفرغوها ، وفروا منها ليلا ، و ركبوا البحر بعد التضييق على المراكز الحربية بتلك النواحي ، حسبما يأتي الكلام عليه . شم رجع الى أجدير السيد محمد المذكر رصع رفقائه في انشراح صدر عبما شاهدوه من نشاط المجاهدين عوحسن الأحوال عوجريان الأمور على النهج المستقيم، وأخبروا الأمير بذلك ، فشكرهم على ما كانوا قاموا به ، وظهر للأمير عقد مجلس للمفاوضة فيما ظهر له من صرف الوجهة للخط الفربي دون غيره الى أن تظهر النتيجية المتوقعية .

> ذكر ما وقعت المفاوضة فيه من الأمير ابن عبد الكريم مع و زرائم وبعض الأعيان في صرف الوجهة للخط الغسريي

بعد ما رجع أخو الأمير السيد محمد ومن معه من تفقد الأحوال بمحكمة بني بوض وغيرها ، واجتمع بالأمير وأخبره بما هو جار في تلك النواحي ظهر للأمير أن يعطي الأهمية للناحية الفربية ، واجرا العمليات الموصلة الى دخول القبائل الخارجة عن الريف من المنطقة الاسبنيولية في طاعته ومبايعته ، ليتقوى العدد في مقاتلة الاسبان في تلك النواحي ومساجا ورها الى تطوان ، والاستيلاء عليها وعلى غيرها من الثغور والبلدان ، فأصدر أسره بعقد جلسة خصوصية تحت رئاسته بمحضر و زرائه ، وأعيان القبائل ، وقياد التواحي الداخلة تحت مبايعته ، وتفا وض معهم في ذلك ، فاستحسنوا نظره ، وأعسطوه كلمتهم في التفاني في تنفيذ أوامره ، وأمر و زير حربيته بالشروع في الأعمال التي تقضي بنجاح المساعي ، واستعمال جميع الوسائل الموصلة الى الحصول على ثمرة هذه المفاوضة ، فصدر من و زير الحربية الأمر للقائد أحمد خريرو البوحزمرى بالتوجه الى قبيلة بني حسان مع جند من العسكر مؤلف

من مائتي مقاتل نظامي ، يصحبه قائد هم القائد محمد كرطيطو الوريا ظلي، والقائد محمد ا بن صديق الورياظي ، وتوجه أخو الأمير الى محكمة تاركيست ليؤ لف حركم من المجاهدين يترأسها ء والقائد سي مسعود التيكارطنيء والقائد محمد عقة الكميلي وغيرهما تحت رئاسة القائد محمد كوياس الزرقطي بقصد التوجه الى بني زروال ، لاعمال المتعين مع أعيانها الذين لم يدخلوا مع اخوانهم المسلمين في الدفاع عن الريف وحين دخلوا لتراب الد القبيلة المذكورة ، وشرعوا في المخابرة مع الشريف السيد عبد الرحمن الدرقا وى ومن معه من الأعيان وظهر على رئيس الحركة كوياس المذكور مع القائد سي مسعود المذكور أن يتوجبها لمدشر تيزوكارت لفرض من الأغواض وباتا هناك من غيرأن يترك الرئيس تائبا عنه في الحركة ، وفي هذه الليلة هجمت قبيلة بني زروال بأمر من التشريف الدرقا وى المنكور وبات البارود مشتعلا أوالحركة حائرة فيما تفعله مع المهاجمين عليها لعدم حفور كوياس القائد الذى معه وفظهر للقائد محمدعقة النهوض بالحركة والتأخر الى حدود متيوة صنهاجة ليلا ، وفي الصباح حضر كوياس ومن معه ، والبارود محيط بالمحلة ، وصبحت القبيلة المدشر الذيبات فيه كوياس وحرقوه ، حيث لم يقبضوا عليه مع من في رفقته ، وصدر الكتب من القائد عقة المذكور الى السيد محمد أخي الأمير يخبره بما وقع، فتكلم بالتلفون مع أخيه وو زير الحربية وأخبرهما بالواقع ، فصدر الأمر باسناد الرئاسة على المحلة للقائد المذكور ، ويسجن كوياس ورفيقه لتراخيهما ، وعدم قيامهما بالمأمورية على الوجــــه المطلوب، فهرب كوياس مع رفيقه الى قبيلة ز رقت، وصار يخوض فينها بايقاد نيران الفتنسة . وفي أثينا عده العمليات استجلب الاسبان بعض قبائل غمارة بما و زعه غلى بعض أعيانهم من الأموال ليقوموًا في وجه الريف ومن تبعبهم ، فقامت قبيلة بني كرير وبني سميح ، وطرف من بني رزين وبني خالد، وطرف من متيوة الريف و زرقت وبني كميل ، واجتمعت أعيانهم في الجبهة ، و زعيمهم الشريف السي حسن بن صالح الر زيني ، واتفقوا على أن يعينوا القائد كوياس المذكور بالعدد القوى اليهجم على محكمة تاركيست صحبة الشريف محمد سليطين بن علي أخمليش، كما أن الشريف الرزيني المذكور بهجم على محكمة بني بوفرح . وكان من جملة الحاضرين في هذا الاجتماع خليفة القائد محمد عقة المذكورة وهو أخو حميش، فكتب اليه يخبره بما وقع الاتفاق عليه ، ويستنهضه للفرار بنفسه من المحلة التي هو بها ، فسمع لمقاله ، وترك المحلة مهملة ، وذهب الى قبيلة بني كميل ، وأقام بها ، وتفرقت الأسلاك التلفونية المستدة بين المحكمة المذكورة وبين محكمة كتامة عكما قطع الشريف الرزيني الأسلاك الممتدة من محكمة الجبهة الى تيكساس وبني خالد، ليتأتى لهم الهجوم على المحكمتين المذكو رتين أواجراء ما ظهر لهم في ذلك، وقد حاولوا القبض على الباشا القاطن في محكمة بني خالد السيد مرزوق بن حدو بن علي البقيوى ، والقائد أحمد بــن عمر البقيوى ومن معمهما عبعد ما خرجوا من قبيلة بني خالد لما بلغم من الاتفاق الذى أبرم في الجبهة ، فلم يتمكن الخائنون من القبض عليهم ، حيث قصد وا محكمة بني بوفسح . وقدكان و زير العدلية الفقيه ابن علي في قبيلة كتامة متوجها لقبيلة بني زروال لأغراض سياسية ، فلم يتمكن من الوصول للقبيلة المذكورة ، حين قامت الفتنة في تلك النواحب ، ورجع

ورجع الى محكمة تاركيست، فحاول الخائنون القبض عليه فلم ينجح مسعاهم، حيث وصل الى أجدير بسلامة ، وأخبر الأمير بما وقع فصدرت أوامره لو زير الحربية بأن يشتغل بما يقوى المحاكم المذكورة وفسافر الى الخط الشرقي وأقام بمحكمة أخشاب أومفار لتحصين النقط الأمامية خشية تقدم الاسبان منها ، وأكدعلى القياد بالتبصر والشبات في خــــط الد فاع الى أن يصدر لهم أمر الخر . ثم تفاوض الأمير مع و زير خارجيته بأن يتوجها معا الى محكمة بني بوفرح لمقابلة الخائنين العازمين على الهجوم عليها وفطلب منه و زيره المذكور أن لا يتحرك الأمير من المحكمة العليا وليقابل الشؤون المهمة ويتوجه الوزير المذكور الى محكمة بني بوض فيعمل المتعين بنفسه ، وسافر الى المحكمة المذكورة في رفقة القائد عمر بن علوش الوريا غلي ، والقائد عبد الهادى بن عزو ز الوريا غلي راكبين على السيارة ، وتوجه نحو الخمسين نفرا ، ما بين حفاظ وحراس ومتطوعين من المجاهدين ، ليكونوا تحت أمر الوزير المذكور في المحكمة المذكورة . وكان العدد المذكور للمحكمة المذكورة عشية يوم سفرهم ، بعد ما وصل للمحكمة المذكورة الوزير المذكور بمن معهد وقت الزوال ، وهناك اجتمعوا بالسيد محمد أخي الأمير ، بعد ما تكلم معه أخوه الأمير من المحكمة العليا بالتلفون عحيث كان هو بمحكمة تاركيست عليتوجه حينا الى محكمة بنسي بوفرح ، ليجتمع فيم ا بالو زير المذكور ومن معه ، ليكونوا يدا واحدة في اجراء العمليات التي تقضي بها الطروف ، فاستقر الرأى على أن يقيم بمحكمة بني بوض ، ويتوجه الو زيسر المذكور صحبة القوم الذين وردوا معه تحت رئاسته الى محل اقامة الخائبنين النازلين موقتا قرب مرسى مسطاسة ، فوصلوا ليلا ، ونصب التلفون المتصل بالمحكمة العليا ومحكمة بني بوض هنا ، وأجرى المخابرة مع أعيان الخائنين ، من جملتهم الشريف السيد الحسن الرزيني في مقصود هم من خيانتهم، فلم يجبه الا بالبارود . وفي الحين ألـقـى الو زير المذكور القبض على قائد قبيلة مسطاسة القائد محمد المخروط ، ووجهه الى محكمة بني بوفرح أوأعه طي أوامره بملازمة خطوط الدفاع، واستعمال الخنادق والمكامن في مدا فعة الخائنين ، وصدر الأمر من الأمير بتسليح نحو الخمسين نفرا بالعدة التي أمر و زيره الحربي بتوجيمها له من الخط الشرقي ، وتوجه العدد المذكور لاعانه و زيسر الخارجية الواقف أمام الخائنين في قبيلة مسطاسة عثم وقع البارود بين الفريقين حتى جن الشريف الرزيني المذكور ، وانكسر جمع الخائنين ، ووقع القبض على القائد عقة وأخيه حميش، وسمع بذلك القائد كوياس ففسر بسمن معه الى ناحية فاس، ووقع القبض على أخي القائسيد سليطين . وصدر الكتب من قائد العسكر المقيم بتيكيساس هو القائد عبد الكريم بن علي الحتاش الى القائد أحمد خريرو باستقدامه بمن معه من قبيلة بني حسان الى محكمة تيكيساس، حتى يصدر للجميع أمر يعملون بمقتفاه ، معلما له بخيانة قبائل غمارة وما انضاف اليها وفقدم القائد خريرو بمن ممه الى المحكمة المذكورة وأقاموا هناك منتظرين لما يصدر لهم وبعد انكسار جمع الخائنين كتب الوزير السيد محمد أزرقان الي القائد عبد الكريم بن علي المذكور ومن معه يخبره بأن الحق نصرهم على الخائنين ، وأمره بالضرب علي قبيلة بني كرير وبني سميح وتربية لهم على ما صدر منهم من الخيانة و فعمل بمقتفى الأمر ، وحرق مدا شر ، وقبض على مساجين ، وفي ظرف خمسة أيام قدمت الأعيان الطاعــة .

وصول

وقد جرح نحو الخمسة عشر نفرا ، وبعد ذلك توجه قائد العسكر القائد عبد الكريم بن علي المذكور صحبة جيش مؤلف من نحو ستمائة نفرهما بين عسكر ومها جرين الى قبيلة بنبي خالد بأمر خاص من الوزير المذكور ، وكان في قبيلة بني خالد حركة من بني زروال يترأسها القائد عبد الكريم بن عم الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوى ، وكان مشتغلا بتهييج الأفكار في اعانة الخائنين هناك ، الى أن وصل قائد العسكر المذكور بمن معه اليي قبيلة بنى خالد ، واتصل به القائد عبد الهادى الورياغلي والقائد عمر بن علوش الصادر لهما الأمر بالالتحاق به من قبيلة مسطاسة بمن معهما من الجيش المقدر بنحو المائتين ، و رجع الو زير السيد محمد أزرقان بأمر من الامير لموجب سياسي الى المحكمة العليا على طريق محكمة بني بوض عوا جتمع في مروره فيها بالسيد محمد أخي الأمير عوتفا وضمعه في شأن العمليات الجارية ، واتصل بالأمير حين وصوله للمحكمة العليا ، وأخبره بالواقع، ثم تكلم مع أخيه بالتلفون من المحكمة العليا في اصدار الأوامر بالتشديد على قبيلة بني خالد ، والشرب على السنتصرين لقبيلة بني ز روال عحتى يذعن الجميع للطلعة والتوبة من الخروج عن الجماعة ، فوقع الضرب على الجميع ، وتشتّ جمع الخائنين ، وكاد القائد عبد الكريم الدرقا وىأن يقع في شبكة القبض عليه ، غير أنه بادر بالفرار بالرجوع الى قبيلته بمن بقي معه ، وقد مت القبائل المفلوب على أمرها الطاعة للأمير ، مع اظهار التوبة . وصدر الأمر بتبديل القياد ، واحصاء العدة الصالحة والفاسدة ، وكتب الأمير لجميع المحاكم مخبرا بالنصر على الخائنين ، وتقديم طاعتهم على يد أعيان المجاهدين . ــــم استقدم وزير حربيته من محكمة أخشاب أومفار فحضر لديه ، وصدر الأمر باصلاح التلفون وربط أسلاكه بالمحاكم وخصوصا الأسلاك الممتدة على شواطئ البحر بين مسطاسية وتيكيساس، وظهر للأمير تفقد بعض المراكز الحربية ، وعقد جلسة في سوق الأحد المعروف بالرواض من قبيلة بقيوة ، وهناك جضر جماعة من أعيان القبائل.

> ذكر عقد مجمع خاص بالرواضي من قبيلة بقيوة تحت رئاسة الأمير وما جرى بعيد ذليك

قبل استقدام الأمير لو زيريه السيد محمد أزرقان والسيد أحمد بود را من النواحي التي كانوا فيها عصد رأمره لقياد القبائل بالحضو رمع بعض أعيانهم لعقد مجمع خاص بسوق الأحد المعروف بالرواضي من قبيلة بقيوة ع فحضر فيه جماعة من الأعيان من قياد وغيرهم علا وحضر الأمير بنفسه في ذلك المجمع عوالتي هناك خطبة ذرفت منها العيون عووجلت منها القلوب وأعرب فيها عن تسلط العد وعلى أراضيهم عوما و را ذلك بعد تفليه عليهم عن استعباد هم عومحو ديانة الاسلام الذي صرح بها عدوهم بمحضر البابا في رومية ولأن تضعضع العدو عفانه لابدأن ينتصر له أحزابه الذين لايتركون المسلمين يديرون أمو رهم بأنفسهم أينما كانوا عالا اذا صادفوا منهم مقاومة جدية عونهضة دينية عوحمية قومية عني المدافعة عن أرضهم ودينهم ودنياهم عومة ذلك فانهم لايتركون المسلمين حتى يوقعوا الفتن فيما بينهم عويعينون البعض على البعض عتى يتغلب البعض الذين مسن نوقعوا الفتن فيما بينهم عويعينون البعض على البعض حتى يتغلب البعض الذين مسن ناحيتهم وفيستولون عليه ع وأخبرهم بالفتنة التي اشتعلت نيرانها في قبيلة مسطاسة عوما صدر من الخائنين عوما أوقعوه بالمجاهدين عوتهييج المرابط الدرقاوى للأفكار وأن

جميع هذه الأمور انما هي كسحابة صيف عما قريب تتقشع ، ويؤيد الحق الحق ، وينصره على الباطل ، وأعلمهم بما قام به و زير خارجيته السيد محمد أزرقان في مقابلة الخائنيين ، ومقاتلتهم في الخطوط الغربية ، وما أجراه و زير حربيته السيد أحمد بودرا من تحصيب الخطوط الد فاعية الشرقية ، حتى نضر الله المجاهدين على الخائنين ، وأنه عازم على عقد مجمع في المحكمة العليا ، وسيصدر أوامره بما تقتضيه الظروف الوقتية ، عسى أن يخرب الأمر مع جل المنحاشين لحكام المتطقة الفرنسية بسلام ، وقد بلفكم تقدم الجنول الغرنسية الى صنها جة ، مع مجاو زتهم و رغة ، ولا شك أنهم عازمون على محاربتنا ، وما علينا الا أن نعمل ما أمكننا في الدفاع عن وطننا ، والله يدافع عن الذين آمنوا ، شم أكد على الحاضرين في استنهاض همم اخوانهم المسلمين بالثبات في الدفاع عن حوزة أكد على الحاضرين في استنهاض همم اخوانهم المسلمين بالثبات في الدفاع عن حوزة الوطن والدين ، فشكروا جنابه فيما ألقاه على مسامعهم ، وأخبروه بأنهم على كلمة واحدة الوطن والدين ، فشكروا جنابه فيما ألقاه على مسامعهم ، وأخبروه بأنهم على كلمة واحدة تحت أوامره التي يصدوها لهم ، ليكون معتمدا على نهضتهم التي لا يقعد بهم في تثبيطها خوان اخوانه ، ولا بائع ديانته بين أقرانه ، وعاهدوا الله على ذلك ، ووعد وه بسلام ، و رجع خوان اخوانه ، ولا بائع ديانته بين أقرانه ، وعاهدوا الله على ذلك ، ووعد وه بسلام ، و رجع الى المحكمة العليا ، وهو في انشراح بما شاهده في ذلك المجمع الحفيل ،

ذكر ما جرى بعد ذلك المجمع ومفاوضة الأمير ابن عبد الكريسم مع و زرائسه وأعيان القبائسل في المحكمة العليسا بأجدير

بعدما رجع الأمير ابن عبد الكريم من مجمع الرواضي الى أجدير استدعى و زراءه وأعيان القبائل وقيادها للحضور لديه للمفاوضة مع الجميع فيما بلغه من تقدم الجيوش الفرنسية للأمام وكان من جملة الحاضرين و زير خارجيته وو زير حربيته اللذين استقد مهما للحضور معه في هذه المفاوضة في هذا المجمع الحفيل عبما استقر الرأى فيه على الاهتمام بالتحصينات أمام المحلات التي تقدم الجيش الفرنسي لنواحي من جهتها ، وكان ذلك من ناحية متيوة صنهاجة وقبيلة مزيات عحتى وصل الى حدود بني زروال عمن غيرأن يقسع اعلام منه للريف بالتقدم عبعد ما كان وقعت المذاكرة بين أعيان الريف مع كل من اجتمعوا به من حكام المنطقة الفرنسية أنهم اذا أراد وا التقدم للأمام للوقوف على حد المنطقة، فليخبروهم بذلك ليقع التبريح في الأسواق بالاعلام بذلك ، حتى لا تقع فتنة من الناس اx الذين يرون ذلك ، وهم لا خبرة لهم بما يجرى من الأمور السياسية وغيرها . شم أصدر الأمر لو زير الحربية أن يشتغل بهذه المسألة ، ويقمل المتعين بما أمكنه في الوقوف أمام الجنود الفرنسية ع حتى لا تتعدى الحدود المحدودة لها عحيث أنه لم يكن للريف اهتمام بالحدود المذكورة ولكونه لم يخطر ببالهم أن تخرق حكام المنطقة الفرنسيسة سياج الحدود ءمع ما وقعت المذاكرة فيه معهم ، بأنه يمكنهم التقدم للأمام في أى وقت شاءوه بعد الاعلام، وقد استاء الريف من هذا التقدم الحاصل من غير اعلام، خصوصا في وقت الفتنة الحاصلة بين الريف وقبائل غارة التي خانت الريف، وانقلبت صداقتها عداوة ، واشتعلت النيران فيما بينهم . وقد داخل الريفيين من هذا التقدم ما داخلهم من سو النوايا الحاملة على مقاتلة هذ ه الجنود الفرنسية ، اذا أظهرت ما يوجب عليهم مقابلتهم به ، فأصدر و زير الحرب أمره للقائد علوش بن الشدى الوريا غي بالمرابطة بجيشه المؤلف من خمسمائة نفر في الحدود الواقعة بين صنهاجة السرائر وبين متيوة التي كانت دخلت

د خلت في حكومة الأمير من قبل ، فأقام هناك بمن معه ، بعد التأكيد عليه في ترك عمليــة البارود والا بعد صدور الأمرله بذلك الااذا هجمت الجنود الفرنسية عليه وفلا يتوقف على اذن اوأمر باجراء بارتباط الأسلاك التلفونية مع محكمة تابرانت ، وأمر و زير الحربية بالتحاق خمسمائة كلاطة موسير بالقائد المذكور عحيث اقتضت الظروف نقلها من خطوط الدفاع الاسباني الى خطوط الرباط أمام الجنود الفرنسية بالحدود التي أقام فيهـــا لقلة السلاح الذى يقابل به المجاهدون كل من أراد الهجوم عليهم . وفي أشنا عده العمليات ظهر لابن عبد الكريم أن يحرك بنفسه ، ويقيم بمحكمة تاركيست ، كما أصدر أمره لآحيه السيد محمد أن يؤلف جيشا صحبة وزير خارجيته ليحرك به لقبائل غمارة، ويرافقهم و زير العدلية الفقيه بن علي بولحية وغيرهما عكما أمر و زير حربيته بالتوجه للخطوط الشرقية ، ليكون هناك مقابلا لما عسى أن يطرأ في تلك النواحي ، وأصدر أصره لو زير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو بالا قاضة بالا قامة بأجدير لمقابلة المحكمة هناك ، والقيام ، والقيام بالشؤون الجارية والطارئة ، فكان الأمر طبق ما اقتضاه نظره ، وجرت الأمور على أحسن ما يكون ، فسافر السيد محمد أخو الأمير صحبة من ذكر معه من أجدير على طريق بني بوفرح ، ثم الى مرسى تاغسا ، وأقاموا هناك مشتغلين بتأليف جيش منظم من قياد المسكر الذين من جملتهم القائد عبد الكريم بن علي الحتاش والقائد محمد بن أعمر حميث ، والقائد محمد بن صديق البوضموسي ، والقائد عمر البوكليطي البقيوى وغيرهم من قياد غمارة الذين من جملتهم القائد سي محمد بن محرش السليماني، والقائد السيد المكي الو زاني، والقائد ابراهيم الخالد يه والقائد السي العلمي بن يوسف وغيرهم. وخطب عليهم السيد محمد المذكور خطبة ، وقعت منهم موقع استحسان ، انفعلت بهما أنفسهم انفعالا ءأدىبهم الى التأشر الذىلم يبق لهم معه تأخر الى المسارعة الى ما أمرهم به بطيب أنفس انشرحت انشراحا تاما ، وعرج في خطبته على ما اقتضاه النظر من تأليف حركة يتوجهون الى جمعها في مد شر تيكيساس من قبيلة بني بو زرا من غمارة، ويتكلفون باجرا الأعمال الصادرة من الوزير السيد محمد أزرقان الصادر له الأمـــر بترؤسها ءوهو الذىيدير السوق على المراكز الاسبانية بالخطوط الفربية ء فامتثلوا الأمر ، وسافروا للمحالت المعينة لهم ، حتى التحق الوزير المذكور بالعسكر المنظم هلك ، هناك ، واجتمع الجميع حوله بالمدشر المذكور ، وبقي هناك مدة يستخبر أحوال المراكز المشار لها عواعطا والربالهجوم على ما يتأتى الاستيال عليه عوبتي السيد محمد في مدشر تاغسا صحبة و زير العدلية ، وظهر للسيد محمد أزرقان أن يبتدئ بحصار العسس الممتدة مع جبل تالنبوط الى قبة دارسة في غمارة من قبيلة بني سعيد ، وهي نحو ثمانيـة عشر نقطة حربية ، وأعطى الأوامر للقائد أحمد خريرو أن يتوجه الى قبيلة بني حسان صحبة ما ثتى نفر عسكرى بقياد هم ، ليعملوا هناك المتعين ، فترصد الاسبان في الطريق من تطوان الموصلة الى أد لا و عحتى لا يمكن الاسبان من اغاثة النقط المحصورة عوصدر ألاً مر أيضا للقائد عبد الكريم بن علي مع الشريف السيد المكي الو زاني أن يتوجها الى الشه واطسي البحرية قرب أدلاو في رفقة مائتي نفر من العسكر النظامي ، وخمسمائة مقاتل ، فربطوا بالمحل المسمى أد غوس من قبيلة بني سعيد ، وتوجه القائد عبد الهادى بن عزو ز مـع القائد

القائد محمد بن محرش والقائد السي العلمي بمثل العدد المذكور الي ناحية الطريــــق الواصلة من الشاون الى العسب المذكورة عليكون الحصار من سائر الجهات عفربطوا بالمحل المسمى تالنبوط وقد ضاق الحصار على العسس المذكورة وبعدأن أمر الوزير المذكور بنصب أعمدة التلفون بين أدغوس وتالنبوطء والقيام بتموين جيثن المجاهدين بقدر الامكان ، وأول ما وقع في ناحية قبيلة بني حسان مصادفة القائد أحمد خريرو لشرذمة من الخيل الاسباني قادمين من تطوان الى انشاء عسة بالطريق الموصل الى أد لا و ، فترصد القائد المذكور بمن معه الشردمة المذكورة مواشد تبكت الناربين الجانبين الىأن الد استولوا على الجميع عما بين أسير وقتيل عواستشهد من المسلمين جماعة عوجرح التقائد محمد بن صديق ، واستولى القائد عبد الكريم بمن معه على عسة مهمة من مواجهة البحسر ، قرب قبة دارسة عباستسلام العسكر الاسباني بها لانقطاع الماء عنهم عحتى كادوا أن يهلكوا ء وغنموا جميع الذخائر التي بهذه العسة ء واستولى القائد عبد الهادى بمن معه الابان حضر زعيم الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) صحبة أركان حربه الى قشلة أدلاو، وشاهد بنفسه البارود الواقع بين الجانبين ، وما تجريه الطيارات العديدة من اطلاق المدمرات، والفاز الخانق، وما قامت به المراكب الحربية من رمي المقذ وفات النازية على المجاهدين ، وكأن القيامة هناك قائمة ، ومع ذلك لم يزد المجاهدين ذلك الا ثبات-أمام أعدائهم ءو رجع الى وطنه ليدبر ما بدا له ءوما زال البارود على المسس المذكورة مع شدة الحصار من سائر الجهات، ولم يمكن للاسبان تموين هذه العسس الا بعد خسائر فادحة لحقته في تموين بعضها من الجهة البحرية ، وظهر للمجاهدين التخلى عن حصار بعض العسس، والانضمام الى المحاصرين لبعضها عحتى استولوا عليها بما فيها . وقد نشط المسلمون بما وجند وه من الذخائر في تلك النقط ، خصوصا العسة المجر المعروفة بثباب تازى ، والقشلة المعروفة بصولا نو من ناحية تالنبوط ، وقد ظهر للسيد محمد أزرقان بعدا تصال الأسلاك التلفونية الرجوع الى محكملة تاغسا ، ليقوم ببعسف الأشفال بها ، ويعطى الأوامر بالتلفون لهذه النواحي التي لا يغيب عنه خبرها ، وأقام هناك صحبة السيد محمد أخي الأمير وو زير العدلية . شم اتفق معهما على أن يتوجها لأجدير لا غراض سياسية وتفقدها . وفي أثنا الحصار كانت المخابرة تجرى بين القياد وسكان التجبل بالقيام على العدوء واخراجه من أراضيهم، وطال البارود نحو الشهرين، وقد تعب القياد تعبا أدى الى أن أصدر الامير بتوليتهم للاستراحة ، فعين القائد شعيب ابن محمداً وقريوح التمتماني بدلا عن القائد عبد الهادي ، كما عين بدلا عن القائد عبد الكريم بن علي القائد محمد بن عمر بن حميش، فقامها بالمأمو رية أتم قيام . وما زال القائد خريرو متوغلا بمن معه في قبيلة بني حسان ، ويترصد سائر الطرق التي يعر عليها الاسبان ، وقام هناك بأعمال مهمة ، وقد شاركه في بعض الوقائع القائد أحمد بن سعيد الذيكان متوليا على قبيلة بني حسان من ناحية الاسبان ، حيث قطع العلائق معمم بقبضه على بعض الحكام الاسبانيين بمحل اقامته.

ذكر قيام جميع القبائل الجبلية في وجهة الاسبان بعدأن كان استولى عليهم مدة

لما طالت مدة البارود على المراكز الاسبانية نحو أربعة أشهر ، وتضيق الحصار على ظلب العسس التي نصبها في قبيلة بنئ سعيد وغيرها من القبائل الجبلية ، ولم يفده في الد فاع عن المراكز البحيدة وأفرغها ، قامت في وجهه جميع القبائل الجبلية الممتدة من قبيلة بني حسان الى قبيلة بني مصوره وقددا خله الدهش بما راته من اجتماع القبائل على مقاتلته مع المجاهدين المرابطين أمام القشلات الكبرى ، فلم يفد الاسبان الا المراغ المراكز التي بيده في هذه القبائل على الشواطئ البحرية ، فأفرغ مركز أمتار ، ومركز تارغا ، ومركز سراس، وانضاف العسكر الذىكان بهذه المراكز الى قشلة أدلا وموتحصن هناك بقوته أيامًا ، وفي هذه الايام رجع زعيم الاسبان المذكور الى تطوان ، وتوجه الى الشاون ، ليرى ما تقضيه الطروف من انسحاب الجنود المقيمة بالعسس الجبلية ، وبعد حلوله بالشاون أصدر أوامره بالانسحاب، ورجع في أقرب وقت الى تطوان ، وصادف في طريقه صعوبات، ثم شرع الاسبان في الانسحاب، فأفرغ الشاون ، وبات في عسة دار أقوبال والبارود تابع من و رائه ، حتى قتل هناك الجنرال (سرانو) ثم انتقلت الجنود الى قشلة اربعا و قبيلة بني حسان ، وكان بها الجنرال (الريكيلمي ) محصورا بمن معه ، وقد هـدم المجاهدون القناطر المنصوبة على الأودية لقطع الاتصالات البرية بين القوة التي يخرج بها الاسبان المرة بعد المرة ، وقطعوا الأسلاك التلفونية ، حتى أدى الحال الى تموين هذه القشلة بالطيارات، وبعد انجلا الاسبان من الشاون احتلها القائــــد شعيب بن محمد أوقريوح ، وصدر الأمر بتولية السيد محمد بنينو الذي هو أحد المهاجرين من بلده الشاون باشا عليها . وفي هذه الايام توجه السيد محمد أخو الأمير من تاغسا الى مدشر تالنبوط من قبيلة بني سجيل من الجبل لمقابلة الأشفال الجارية هناك ، بعد ما رجع الأمير ابن عبد الكريم من محكمة تاركيست الى أجدير ، وبقي السيد محمد أزرقان بها لتدبير بعض الشؤ ون . وقد بلغهما من حجرة النكور اعلام بأن القنصل (شوسطووه) الاسباني أوفده المقيم العام بتطوان للمخابرة مع الأمير في شأن الصلح ، فأجابه بأنه مستعد لملاقاته ، وأعطى الاذن بنزوله في مرسى أيسلي، وهناك قابله السيد محمد أزرقان ، وتفاوض معه في موجب قد ومه عثم حصلت ملاقاته مع الأمير ابن عبد الكريم عوتكلموا في مسألة الصلح بينهم وبين الاسبان ، فلقي من الأمير حسن قبول لذلك ، غير أنه بعد مفاوضة سياسية لم يحصل اتفاق في هذه المسألة، ورجع من حيث أتى . وصدر الأمر من تطوان للجنرال (الريكيلمي)أن يخرج بمن معه من قشلة سوق الاربتما والى أن يضل الى قنطرة وادى بوصفيحة ، فخرج بقوته ، والبارود مشتعل من جميع الجهات بالطريق المار عليها الى أن انفرج عنه بالجيوش الاسبانية الواردة من ناحية القنطرة المذكورة ، و" اقام بها . وقد اغتنم المسلمون عددا وافرا من القرطوس والعدة والمدافع، وأدوات تلفونية ما استعانوا به على محاربة أعدائهم مدة . وصدر الأمر للقياد باحصا جميع ذلك وادخاله في خزائن الصيانة الى أن يحتاج اليها ، وقد تحصل في قيود الأسر عدد كثير من الاسبان ، ما بين ضباط وغيرهم، وكان من جملة الأسرى نحو المائة تحت نظر القائد العربي بن حليمة الجبلي، صدر الكتب منه بالاعلام بأنه قادم بهم للريف، غير أنه عاقه عن الوصول بهم دخول المتنصرة بينه وبين الاسبان ، فتوصل بنحو نصف مليون بسيطة وأطلق سراحهم ، بفير

بغير اذن ، وكان يظن أن ذلك من المصلحة التي يشكر عليها ، لكونه دائما في خمط القتال مع المجاهدين في الاسبان الى أن استشهد قرب قنطرة بوصفيحة مع مـــن استشهدوا ، ولم يزل المجاهدون قائمين في وجوه أعدائهم في تلك النواحي في نشاط، حتى قامت قبائل الأخماس في التشويش على المجاهدين بايقاد الشريف الريسولي نيسران الفتنة بين الجميع، وبعد ما استقامت الأمور رجع السيد محمد أخو الأمير من الجبل الى أجدير صحبة جماعة من أعيان قبائل الجبل ، واجتمع بالأمير وأخبره بما قام به في جميع القبائل الجبلية عمما دخل به السرور على جميع الناس بالانتصار الباهش في أقرب مدة ع مع وفور الفنائم التي زادت في المسلمين قوة وعدة ، وعرفه بمن جاوا معه من الأعيان ، بقصدأن يصدر أوامره بتعيين القياد منهم على قبائلهم وفنصب قائدا على قبيلة بنحسان القائد أحمد بن سعيد الحساني، وعلى قبيلة بني سعيد الجبلية القائد محمد البقالي ولد القرفة ، ونصب على قبائل الأخماس بعض القياد ، فكان ذلك من أحسن التدبيرات المهد السياسية ، و رجع هو ولاء الوافد ون المذكو رون في فرح تام الى قبائلهم مما لا قوه من الأمير وأعيان الريف. وفي أثناء هذه المدة كان القائد علوش بن شدى الكتمومي الله ي توجه الى ناحية صنباجة السرائر عبامر و زير الحريبية للوقوف بمن معه أمام الخطيوط التي تقدم من ناحيتها حكام المنطقة الفرنسية قائما بالأمر طبق ما أسند اليع مفقدمت عليه جماعة من قبيلة هوارة وذبحوا عليه ليدخل الى قبيلتهم اليشدعضد هم في الدفاع عن قبيلتهم ، وأعد طوه كلمتهم بمبايعة الأمير ابن عبد الكريم ، فد خل الى القبدالسة المذكورة ببعض من معه من المجاهدين أوكتب كتابا لوزير الحربية يخبره فيه بما عمله مع الناس الذين ساعدهم بالدخول للقبيلة المذكورة . وقد جرت المفاوضة فيما صدر منه بين الوزير المذكور والأمير عحيث انتهك سياج السياسة بدخوله لهذه القبيلة من غير اذن ، لكونها تشملها المنطقة الفرنسية ، ولربما ينتج من ذلك سوء تفاهم مع هذه الدولة التي لا زال الريف ينظر الى احترامها عوعدم انتهاك حرمة الخطة التسي يسير عليها الفريقان . وفي الحين أصدر و زير الحربية باذن الأمير أوامره بتبديل بالقائد عمر علوي بن علوش الورياغلي، وبالخروج حينا من تلك القبيلة ، حتى لا يحصل سو تفاهم بين حكام المنطقة الفرنسية وبين الريف، وأمروه بالقدوم لأجدير عندما يصل بدله ، وحين وصل لأجدير وقع القبض عليه ، وحكم المجلس الحربي بسجنه عقوبه له على ما صدر منه ، وقد قام القائد علوش بحسن سياسته عند ما وصل للحد ودبين المنطقتين أحسن قيام . شم ظهر للأمير تكليف و زير الحربية بتفقده لتلك الخطوط ، ويعملي الأوامر اللازمة في الوقوف عند الحد المحد ود على القائد المذكور وغيره من المكلفيسن بالمرابطة هناك ، فسافر الوزير المذكور لأدا ومأموريته ، وقام بذلك على أحسن ما يكون . وألقى خطبة على المجاهدين القائمين هناك ، وما قصر في استنها ضهمهم في القيام على ساق الجد في مراصدة الطرق ، مخبرا لهم بأن المقصود من اقامتهم في هذه الحدود هو الوقوف أمام القوة التي ربط تداهمهم من المنطقة الفرنسية التي تحتل الأراضي أمامها ، ولم تقف حتى في حد منطقتها ، ولربما اذا لم تكونوا مرابطين هناك ، فانه يمكن أن لا تقف الا عند أجد ير ، وأكد عليهم في عدم المسارعة لنشب البارود مع المهاجمين عليهم

عليهم من تلك النواحي الا اذا لم يكن بدمن مقابلتهم بالمثل عثم رجع الى الأمير وبشره بحسن الأعمال الجارية هناك.

> ذكر توجه السيد محمد أخي الأمير ابن عبد الكريم الى القبائل الجبلية وما أجراه من الأعمال هناك الى أن وقع القبض على الشريف الريسولي

بعدما كانت القبائل الجبلية دخل جلها في طاعة الأمير ابن عبد الكريم ، وجرت الأمور على أحسن ما يكون عطى يد القيناد الذين قلدهم بقلادة النظر في القبائل الطائعتة، القبائل صحبة و زير الحربية وو زير عدليته وممخط الأمطاط وصحبة بعض الأعيان و فركبوا البحر من قبيلة بني بوفرح الى مرسى أدلاو ، ومن هناك توجهوا الى قبيلة بني حسان أ ونزلوا بمدشر تاغزوت واجتمعوا هناك مع أعيان بعض القبائل الطائعة ووبالقائد أحمد خريرو ، وتفا وضوا فيما بلفهم من كون الاسبان تخابروا مع الشريف مولاى أحمد الريسولي في تهييج أفكار قبيلة الأخماس، ليقفوا في وجه المجاهدين، ونقض حبل العهدالـــذى أبرموه مع المجاهدين . وقد تحقق تداخل الريسولي المذكور بكتبه للمكاتب التي و زعها على القبيلة المذكورة ، وامداد الاسبان له بالمدد والعدد ، وكانت فكرة السيد محمد المذكور هو الاعراض عن الريسولي عوعدم الالتفات الى ما يشوش به على المجاهدين، وقد استحسن نظره الأمير حين تخابر معه بالتلفون ، وأقاموا في قبيلة بني حسان نحــو الشهرين ، وفي أشناء هذه المدة ظهر لباشا الشاون الخروج الى مدشر الخيزائين للمفاوضة هناك مع بعض أعيان قبيلة الأخماس، فألقوا القبض عليه وجاوا به الى الشريف الريسولي فسجنه عنده في بني عروس بتاز روت وسارعت قبيلة الأخماس بحصار القائسد العياشي النازل في وسط قبيلتهم عمع من معه من العسكر عوا مرتهم القبيلة بطرح السلاح فامتنع من ذلك ، ووجه رقاصا بكتابه الى قبيلة بني حسان يخبر الأعيان بما وقع ولما وصل الخبر للسيد محمدمع الوزراء الذين معه استقدم القائد خريرو وبعض العسكر المتفرق أمام العسس التي كانوا من حولها مرابطين ، وكلفهم باغائه اخوانهم الذين قامه طيهم قبيلة الأخماس، فتوجهوا مسرعين بنحو خمسمائة نفر، كما توجه القائد أحمد بنن سعيد الحساني والقائد القرفة الى مدشر الخزائن بنحو ستمائة الى أن وصل الجميع الى القبيلة المذكورة ، وأنقذوا القائد العياشي ومن معه ، وتفرقت جموع القبيلة المذكورة ، وكان موعد اجتماع القائد خريرو على القبيلة المذكورة بمدشر الخزائن بالقائدين المذكورين ، فاستراحوا هناك عثم قصدوا قبيلة بني عروس عوأ وقدوا النيران في وسطها عودارت رحى الحرب بينهم وبينها ووحضر لاعانتهم القائد اليزيد بن صالح الر زيني صحبة مائتي نفره والقائد محمد بن عمر حميش ومعه نحو ثلاثمائة عسكرى ، فكانت الفلبة على الريسولي فأسروه مع ابن أخيه المسمى مولا يعلي وصهره محمد الزلال ، واستولوا على جميع ما وجدوه لديه من العدة والذخائر الحربية الكثيرة ، وأطلقوا سراح الباشا السيد محمد بنينو الذى كان عنده في سجنه مقيدا بالسلاسل والأغلال ، ووجهوا الجميع الى الشاون ، ثم وجهوا مولا ي على ابن أخي الريسولي المذكور الى تماسينت من قبيلة بني ورياغل وشقف هناك،

ثم

شم جي بعمه مولا ى أحمد الريسولي المذكور في محفة الى القبيلة المذكورة ، بعد ما عانى في طريقه شدة بما هو فيه من المرض الذي لا زمه الي أن توفي بالقبيلة المذكورة ، ود ودفن في تماسينت، وقد حضر بعد ذلك ولده ، وصدر الأمر بنقل أولاده وأهله من الشاون الى قبيلة بني يطفت وسكنوا بقصبة سنادة هناك، وأجرى المجاهدون عليهم نفقة، وبنقلهم جميما تمت طاعة القبائل الجبلية للأمير، وهرب الزلال المذكور الى تطوان، وبعد هذا رجع السيد محمد أخو الأمير بمن معه من الاعيان والمساجين من الاسبان نحو ثلاثمائة نفر ، حتى وصلوا الى أجدير صحبة بعض أعيان القبائل الجبلية ليؤ دوا طاعتهم بين يدى الأمير ، وقد قوبلوا هناك بكل حفاوة واعتبار ، وأقاموا هناك أياما في ضيافة الأمير المذكور . شم أصدر تعيين القياد منهم على قبائلهم ، فنصب على قبيلة سريف القائد الطالب الشاوني ، وعلى قبيلة بني عروس القائد مولاى أحمد البكار ، وعلى قبيلة بني مصور وجبل الحيب القائد السيد محمد المصورى وغيرهم ، فرجعوا الى قبلئلهم مسرورين ، بعد ما خطب عليهم الأمير خطبة أخبرهم فيها بأن السيرة التي يتعين عليهم سلوكها هو الانصاف والمباعدة عن ظلم الناس، والانتصار للحق قائلا ووليس عملنا مبني على النهب، وسجن الناس ظلما وعدوانا ، فنحن براء من الخطة التي كان عليها الريسولي وخليفته الزلال الذي فر بنفسه الى تطوان ، وعلى كل حال فنحن ندا فع عن وطننا كل من أراد الاستيلاء عليه ، فكونوا \_ رعاكم الله \_ قائمين على ساق الجد في الدفاع معنا عن وطننا ووطنكم ، ونحن اخوة الايمان نعمل بمقلت يننا في مدافعة الحزب الاستعمار عين أراضينا بما أمكننا عواخبروا اخوانكم من القبائل الجبلية بأن الاسبان هو العدو الألد للدين ، وما مقصوده الا محو الاسلام من الريف، ومن القبائل التي احتلها ، فليقوم وا على ساق الجدفي ابعاده بأى وجه كان عوان الموت أهون للانسان من اهانة الدين، وهتك العرض، فسافروا الى محالبم، وألسنتهم رطبة بالثناء على الامير وأخلاقه، وفي هذا الابان انضافت بعض قبائل انجنرة الى القبائل الجبلية ، وتخلوا في زمرة المجاهدين . وظهر للأمير أن يكلف بسياسة هذه القبائل الجبلية وما أضيف اليه\_ القائد حدوبن على المفروف بالمعلم الأجديرى ءويكون مقيما بالشاون ء فاشتغل هناك بالتنظيمات، و ربط الاسلاك التلفونية بين النقط المهمة ، وقد أخبر الامير بأن القبائل على أحسن ما يكون ، وهي مستعدة للعمل بكل ما يصدر لها من الا وامر ، وأن الضربة القاسية على الاسبان بناحية سبتة وتلوان قدحان وقتها ، ولم ينتظروا الاصدور الأمر لهم ، مخبرا أيضا بأن الطريق بين طنجة وتطوان قد انقطع المرور عليها ، ولم يبق للاسبان هناك جولان ، وأنه ملازم لداخل عسته ، لا يخرج الا ليلا في غالب المراكيز المهمة لديه ، فظهر لو زير الحربية أن يخفف عن المرابطين أمام مراكز الاسبان للاستراحة ، فأصدر أمره للقياد هناك بأن يقوموا للمحكمة العليا ، فتم حضورهم بها مع الحاضرين من أعيان القبائل الجبلية ، وأعيان القبائل الريفية وغيرهم من أعيان قبائل غارة ، وقبائل صنهاجة ، وبعض قياد التعسكر ، وكان الأمير يجامل الجميع ، ويكرم وفاد تهم ، وخطب عليه مخطابا وقع منهم موقعا مهما ، وأخبرهم بأن في نيته أن يقيع البارود على الاسبان بين سبتة وتطوان ،غير أن الذى ظهر الآن هو النظر فيما عيزم عليه

عليه الشريف السيدعبد الرحمن الدرقاوى من ايقاد نيران الفتنة بيننا وبين حكام المنطقة الفرنسية التي يستعين بها على مقاصده وقد تحقق لدينا أنه يريداد خال الجنود الفرنسية لقبيلة بني زروال بقصد احتلالها ومن المصلحة أن نشتغل بالوقوف أمام ما يقصده حتى لا يتسع الخرق على الراقع وفي هذه المواضع وأجابوه بكلمة واحدة وبأن الأولى هو ما ظهر للأمير في الاشتغال بمسألة قبيلة بني زروال وحتى ينجلي عنها الكدر ومدافعة كل من أراد احتلالها وفعند ذلك أصدر الأمير أوامره لو زير حربيته بالاشتغال بهذه المسألة وقوجه الجيش من أجدير الى بني زروال ورجع قياد الجبل الى قبائلهم ليكونوا على أهبة في العمل بما يصدر لهم و

ذكر واقعة بني زروال واستيلاء المجاهدين على دار الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوى بما فيها من عدة وذخائر حربية فرنسية

بعدما كان الشريف السيدعبد الرحمن الدرقا وىهيج أفكار قبيلته ، والمجاورين لها بمقاتلة المجاهدين ، واعمال ما في طوقه من التحريض على القبض على كل من مال السي الانتصار للمجاهدين ، وتحقق الريفيون بما يجريه من الصعوبات في وجه المارين منهم بالمنطقة الفرنسية ، أضمر الريف في جانبه سوا ، وترصد المجاهد ون به الدوائر ، وقد شعر الشريف المذكور بما سيحل بقبيلته مما يتوقعه من الريف، وبالخصوص عندما رابط المجاهدون أمام حدود المنطقة الفرنسية ، فصار يستعدلما عسى أن يطرأ على قبيلته ، وعلى محل سكناه بالخصوص، وقد استعان بالحكام المسكريين من المجاو رين ل\_\_\_ بالمنطقة المذكورة وصار يستعمل الوسائل بالانتصار بالجنود الفرنسية التي بالمنطقة المذكورة . وبلغ الخبر للأمير ابن عبد الكريم ، بكون الجنود الفرنسية تحاول احتلل قبيلة بني زروال بغتة ، كما فعلت في غيرها بواسطة الشريف المذكور ، فأصدر أوامره لو زير الحربية باعمال المتعين في التعجيل باحتلالها ، فتوجه العسكر المقيم بأجدير بنحو ستمائة نفر تحت رئاسة القائد محمد بن عمر حميش، قاصدا القبيلة المذكورة ، على طريق تاركيست، بقصد القبض على الشريف المذكور ، واحتلال القبيلة المذكورة ، الى أن وصل القائد المذكور بمن معه ، وقد سمع الشريف الدرقا وى المذكور بالعسكر الذي حان وخوله لقبيلة بنى زروال ، وتحقق بأنه لا قدرة له على مقاومة هذا المسكر الذى يقــوم مقام ألوف في القتال ، فلم يسعه الا أن يفر بنفسه ليلا مع أهله الى فاس، وترك الدار بما فيها في سيد العسكر الذي صبح الدار ، واستولى ما فيها ، وقد وجد العسكر القبيلة المذكورة مستعدة لقبول القائد المذكور ، والدخول في زمرة المجاهدين ، وقد فرج الناس باحتلال القبيلة المذكورة . شم صدر الأمر للقائد المذكور أن يترك بعض العسك بالقبيلة المذكورة ، ويتوجه بالبعض الى الشاون ، مع فرض الادالة من قبيلة بني زروال ، ليكونوا بالشاون متهيئيسن لما يصدر لهم هناك من المجاهدين .وقد صادف الحال أن كتب القائد المذكور كتابا للقائد المقيم بمحكمة سوق الثلاثاء من قبيلة كتسامسة، لخبر المحكمة العليا بكون الطيارات الفرنسية تضرب العسكر المحتل بقبيلة بني زروال ليكون الأمير على بال من ذلك ، ولما بلغ الخبر للأمير وجه حينا أخاه السيد محمد الى محكمة تاركيست، ليجتمع هناك بو زير الحربية ، وبعض أعيان أركان الحرب هناك ليتفا وضوا

ليتفاوضوا في هذه المسألة . وقد اقتنض نظرهم بعد اجتماعهم هناك بالهجوم على المراكز الفرنسية ، حيث صدر الاعتداء منهم مرارا ، واتفقت كلمة من حضر هناك على ذلك ، وأخبر السيد محمد المذكور أخاه الأمير بما وقع الاتفاق عليه ، فأمره الأمير بالتربص في ذلك، الى أن يصدر لهم الأمر بما يقع العمل عليه ، ثم تفاوض الأمير في ذلك مع و زرائسيم والحاضرين بأجدير من أعيان القبائل ، فوقعت بينهم مخالفة في ذلك ، ثم و ردعلى الأمير الخبر بأن صتهاجة السرائر الذين كان احتل أرضهم الجيش الفرنسي قاموا عليه والبارود جار بينهم وبينه ، فعند المذأصدر أوامره بمضاربة ضاربهم ، واحتلال المراكسز الحربية بقدر الامكان عبمدما وقع البارود عواحتل المسكر الريفي بعض المراكز الواقعة بقبيلة مزيات وصنهاجة الفرب ، وبقي البارود مسترسلا ، وقامت القبائل التي كانت تحست حكومة المنطقة الفرنسية منتصرين للريف، وامتد خط الانتصار الى ناحية أمام و رغية، وجاو زها العسكر الى أن صدر الأمر لهم من الأمير بعدم مجاوزة و رغة ، وقد أدى الحال الى و رود رئيس و زارة فرنسا المسيو (بانيليفي) لتفقد أعمال الجيوش الفرنسية بالمنطقة المذكورة ، ويرى الأعمال الجارية بينهم وبين القبائل القائمة عليهم ، ثم ازدادت نيران الحرب اشتعالا ، وانتشرت يمينا ويسارا ، وأمام وخلفهدة ، حتى أدى الحسال بتحزب قبيلة بني و رياكك وقبيلة التسول والبرانس وغيرهم من القبائل ، منتصرين للريف، وغنموا غنائم وذخائر حربية وزادتهم قوة في التقدم للأمام وحتى كان الضرب على السكة الحديدية بين فاس وتازى ، ووصل الى نواحي فاس، وصارت القبائل المجاورة لفاساس تعمل ما قدرت عليه من التشويشات في الطرق وقط عها عمع مد اليد في المارين عوصارت القبائل يقاتل بعضهم بعضا في النهب الذي ينهبونه من فاس وما جاو رها عوالنساس يظنون أن الذين قاموا بهذا النهب هبم قبائل الريف، مع كون الريف لم يكن لهمم أمر بفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة . وقد انتعشت الجنود الفرنسية بانضمام بعضها لبعض في كف اليد العادية عن فاس، حتى انجلت عنها الفتنة ، واقتضى نظر السلطان مولانا يوسف بتفقد الحالة بخروجه صحبة المقيم العام حتى وصل الى عين عائشة ، وشاهد الأعمال الجارية بنفسه ، بعد تقدم الحركة التي ساق بها الفرنسيس من قبائل دكالـة وغيرها . وفي هذه الظروف صارت المخابرة جارية بين الريف وفرنسا في شأن الصلح ،الي أن وقع الاتفاق على عقد مؤتمر الصلح بوجدة طبق ما سنذكره ، وفي هذا المحل من هذا الكتاب: سأل بعض الناس بمحضر السيد محمد أزرقان عن موجب عدم قيامهم أيام الحرب الكبرى في وجوه أعد ائهم ، وموجب ترك استيلائهم على فاس في الفتنة التي اشتعلت نيرانها حواليها ؟ فقال : نحن الريفيين ، لم يكن غرضنا التشويش على المخزن من أول أمرنا ، ولا الخوض في الفتن كيفما كانت، ولكن قصدنا الأهم، هو الدفاع عن وطننا العزيز الذىكان أسلافنا مدافعين عنه ، واقتفينا أثرهم في رد الهجمات الاعتدائية التي قام بها الاسبان منذ زمان ، وكنا نكتفي بالد فاع عن المجوم عليه فيما احتله من البلد ان ، مثل مليلية التي كان في طوقنا أخذها بما فيها من غير مكابدة ضحايا جهادية ولكنا لم نفعل ذلك لما كنا نراه في ذلك من وخامة العاقبة ، فانه ليس عندنا جند نظامي يقف عند الحدود التي يراعيها ، في عدم الفتك بالأجانب، ومن لا يسستحق القتل ، فنخشى أن تمتد اليـــداليـ المستوطنين

المستوطنين الذين تعمهم الخسارة ، وتد خلهم نار الفتنة في جوفها ، فلاينجو من يد السلب والنهب الا من حفته العناية بانقادنا له وانقياده للاستسلام ، والخروج من بين جدران البلاق ، ولما نتوقفه أيضا من كون العدو لابد من العود بالقوة التي لا يجدأ ما مه في الدفاع عما استولينا عليه الا الجنود التي تقوم بادارة الحكم في المحل الذى استولينا عليه ، فلانستفيد من ذلك بعد العنف الشديد سوى الخسائر التي عست المستوطنين ، مع أنه لا غرض لنا حقيقي سوى مدافعة العدوعن الدخول في أرضنا التسي يه ون علينا في استنقاذها بذل كل عزيز، وكل نفس ونفيس بما جبلنا عليه في الشبات في الد فاع وتعودناه من الانتصار عليه من سائر الجهات التي أقبل عليسنا منها وبعدده وعدده، ولا يتمكن من تأسيس معقل حربي الا بعد جهد جهيد . أما ترك استيلائنا على فاس، فهو أيضا من هذا القبيل ، زيادة على أننا لم نكن قمنا بقصد فتح البلدان، أو الخروج عن السلطان ع حتى نقدم على مثل هذا مما نسبوه الينا عمن كوننا خارجين عن الطاعة ، وأننا نسعى في الارض فسادا ، وقد استدل بذلك الأعداء علينا بين الدول ، له ليتوصلوا الى أغراضهم في الفتك بالريف بأى وسيلة توصلهم للتشفي من هذا القطــر الضعيف، وقد فعلوا بالتمالي عليه ، حتى أفضى ذلك الى تحزب فرنسا حليفة اسبانيا في الحماية على تداخلها بدعوى الهجوم على خدود منطقتها بما ليس في حسبان مسوى صا تحقق لدينا من تخوف المارشال (ليوطي )من كسبه شوكة الاسبان ، وفي ذلك ألـف حساب، واليد العاملة التي أدارات الهجوم علينا من جانب هذا المارشال هو فسرط محبته للفونس الثالث عشر التي لم يكتمها بما أوقع فيه جيش الحماية عمع بغضه المتمكن فيه لسائر المسلمين ، وسيم بطنبور نحاس اذا قرع من أي جهة سمع طنينه من سائر النواحي ممع حرصه على صدور أدنى اعتداء من الريف على المعاقل المخزنية الفرنسية، ليكون ذلك من أدلته على ما يقوم به في تو ريط الجنمود في مها وى المهالك ، والفتك بالضعاف الريفيين والمتحزبين لهم من المسلمين الذين يهمهم ما يهم الريف عحتى انه كان في مبدأ أمره وواسطه والخسره السعي في معرقلات داخلية وخارجية لكل مسا يسمى فيه الريف من تمكين المودة بينهم وبين فرنسا التي كنا نودأن تكون واسطة في ابرام الصلح مع المخزن السعيد، فلم يكن من هذا المارشال الا المعاكسة ، وسوء الخيبة التي أوقد فيها علينا نارا ، لم يمكنا من أجلها الا رد الوجهة لا طفائها بالدفاع عنا بالهجمات التي لم نقصر فيها بالجهاد الوطني حسب الامكان عحتى كان ما كان معلى أننا لم يكن في نيتنا أن نبدأ جيش المخزن بالهجوم، مع كونه تتجول طلائعه خارج الحدود ، والدخول لتراب المنطقة الريفية ، ونصب معاقل فيها ، ونحن نفض الطـرف فينن ذلك اتقاء لما عرفناه من مقاصده التي يستدل بها في تعدينا عليه في حق المجاورة ، حتى تمكن من هجومه طبق ما أراد .على أنه لا ينبغي لنا السكوت عن الريفيين الذيبن كانوا قدموا لفاس قبل الحرب وبعدها ، فانهم غيرنا ، وانما هم المقيمون بفاس ونواحيها من سكان لمطة وغيرها ، ونحن بريئون من كل اعتداء صدر منهم أيام المولى عبد الحفيظ وما بعد ذلك ، لأننا لا يهمنا الا الدفاع عن وطننا ، ولا غرض لنا في غير ذلك ، وان كانست الفرص تأتت لنا مرارا ، وأمكن لنا بسببها أن نتوصل للاستيلاء على فاس وغيرها ، بما لنا من قوة ومساعدة الجوار، ولكن لم يخطر ببالنا ذلك لا شتفالنا بما يهمنا ، من دفياع عدونا الذى لنا بالمرصاد ، ونحن له طبق الذى منا قداعتاد ، فالتن التي كانت بظاس ونواحيها لا تداخل للريفيين الحقيقيين فيها ، كما يعلمه كل أحديملم حقائق الأشياء ، ويقول بالواقع .

وصف رايات المجاهدين وما كانوا يلبسونه

بعد نصر الأمير ابن عبد الكريم توجه السيد محمد أزرقان الى تلمسان لا ستعمال الرايات العسكرية الريفية ، فاستعمل هناك خمسمائة راية ، ما بين صغيرة وكبيع ، على يسد التاجر المعلم الحاج المختار التلمساني ، ووصلت للريف شيئا فشيئا ، وو زعت على عسكر المجاهدين ، ولما توجه السيد محمد أخو الامير لفرنسا أتى بواحدة كبيرة للأمير ، ونحو المائة صغيرة ، يحمل الواحدة قائد الخمسين وقائد المائة .

المجاهدون على قسمين: قسم العسكر النظامي دون الادالة عليس العسكرى جلابة وحزام به قرطوس به مصع مكارة بها نحو 200 قرطاسة مصع مسنتين وعلى القائد سوداء.

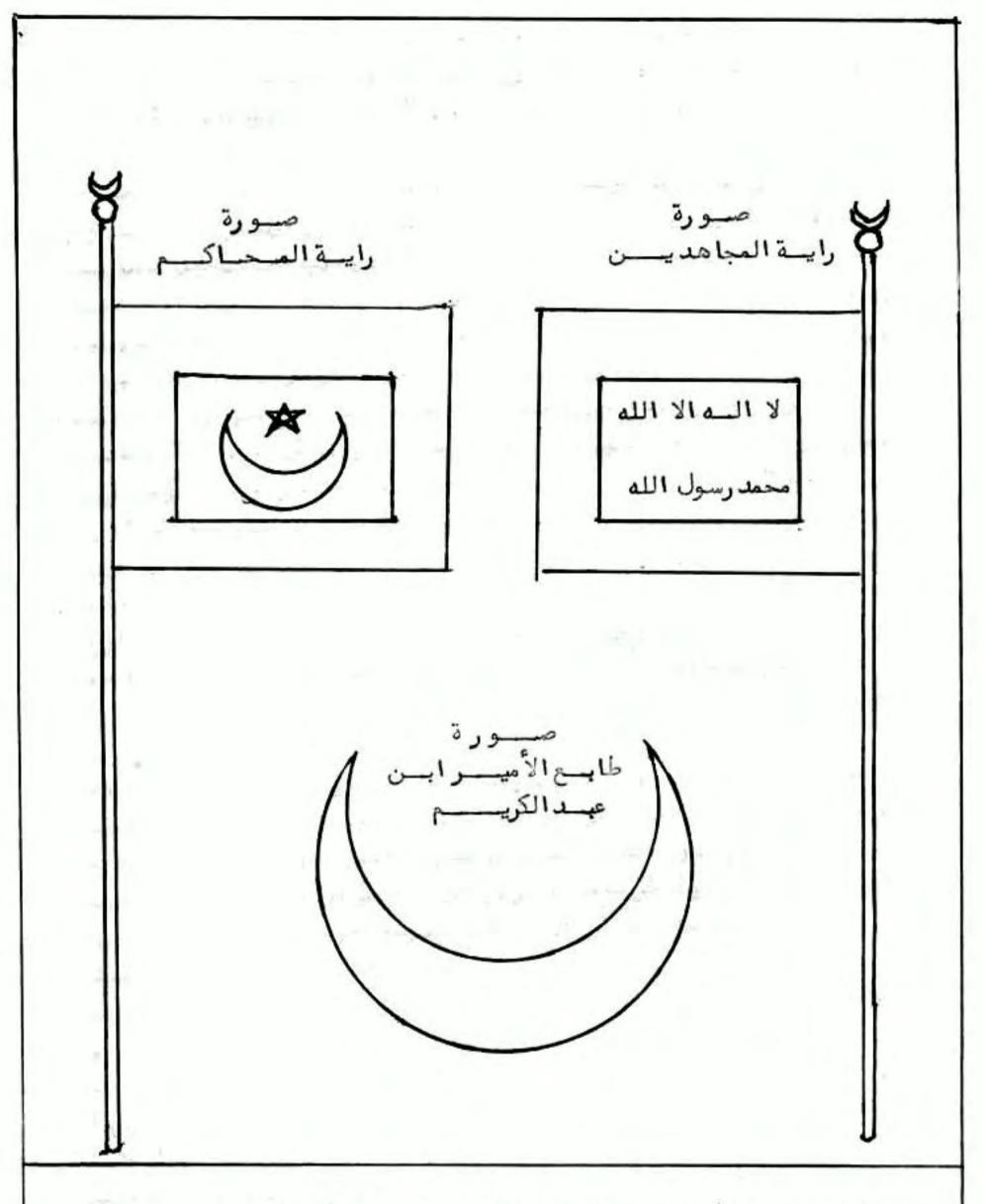

الرايسة حمراء موالكتابة بداخلها بالذهب في صحن أبيض، والطلبع من فضة

مؤ تمر وجدة والد وات الذين حضروا فيه

اجتماع المارشال (فاتان) ورئيس و زارة الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) بالخزيسرات، وتمت مفا وضتهما على ذلك ، وشرعوا في تنفيذ البرنامج الذي أجروه ولم يتم مقصد هـم. وأدى الحال الى اتفاق بين فرنسا واسبانيا ثانيا عوجا وا بجنود كثيرة من المنطقة الفرنسية ، ومن ناحية البحر ، ونزل الاسبان برأس العابد قرب أجدير ، وبقي البارود مسترسلا نحو العام، وكاد الفشل أن يعم المجاهدين بسبب احتلال جل قبيلة بنسي ورياغل عفيرأن ذلك الفشل لم يتظاهروا به عورأت فرنسا من المصلحة استدعاء و زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم والسيد محمد أزرقان الى حضور مؤتمر يعرض فيه شروط الصلح بين الريف وبين فرنسا واسبانيا وفظهر للأمير توجيهه الى تاو ريرت الخارجة عن منطقة الريف، وكان اذذاك في قبيلة كتامة التي هي صنهاجة السرائر، فتوجه السيد محمد أزرقان صحبة حدو البقيوى حتى وصلا الى سبت عين عمر من قبيلة المطالسة ، وهناك تلاقى مع حاكم تا و ريرت المسيو (كابريالي) الذيكان هناك منتظرا لقد ومه يومين في رفقة ترجمانه السيدعبد القادر بوزار الجزائري أوركبا صحبتهما في سيارتهما الى تاوريرت، وأطلعه الحاكم المذكور على كتاب من المقيم العام المسيو (ستيك) وجهه اليه من وجدة يقول فيه واني مسرور كثيرا اذا كان حضر لديكم السيد أزرقان ، فاني متشوف للاجتماع به ، وذلك حين مروره لتونس من طريق تازى ، وصادف الحال تأخر السيد محمد أزرقان عن حضوره لتاوريرت وبعدأن سافر المقيم الى تونس فلم يمكن الاجتماع به هناك وبعد أن طير الاعلام الحاكم المذكور بحضور السيد محمد أزرقان لديه ، فأجابه بأنه لا يمكنه الرجوع الى تا و ريرت بنفسه ، ولكن وجه نيابة عنه الى تا و ريرت أحد أمنائه ، وهو رئيس الاستعلامات بالمفرب المسيو (وكلو) في رفقته الكمندار (ماركو) مدير جريدة السعادة. وقبل حضو رهما بتاو ريرت قدم من الرباط الجنرال (موجان) وتفاوض مع السيد محمد أزرقان ووأطلعه على شروط الصلح التي ينبني عليها نتائج المؤ تمر وفظهر للسيد محمد أزرقان قبول تلك الشروط على بعض تغيير ، واتفق معه على أن يعرض الجنرال ذل\_\_\_ك التغيير الذى ظهر للسيد محمد أزرقان على المقيم، وهو يعرض تلك الشروط مع تغييراته لها على أميره السيد محمد بن عبد الكريم ، و رجع الى الريف بعد ما اتفقا على أن يكتب الجنرال له واذا وقع قبول تلك التغييرات ليحضر للمؤ تمر ، ولما حضر المسيو (دوكلو) مع رفيقه وجد القضية تمت بما وقعت المخابرة فيه ولما وصل السيد محمد أزرقان الى الأمير ابن عبد الكريم ، وأطلعه على ما راج بينهم ، فاستحسن الأمير نظره في قبول تلك الشروط، على ما يدخلها من التغيير . وبعد أيام وصل كتاب من الجنرال (موجان) الى السيد محمد أزرقان يخبره بأن الشروط المذكورة يمكن ادخال التغيير عليها حالـة عقد المؤتمر الذي يأمل منه أن يحضره . فتوجه السيد محمد أزرقان بنفسه في رفقة السيد أحمد الشدى وحدوبن حموء حتى وصلوا الى السبت المذكور عوهناك تلاقوا بالجنسرال (موجان) ومن معه من الحكام، فتوجهوا جميعا الى تا و ريرت، وأخبر الجنرال المذكور السيد محمد أزرقان بأن المؤتمر سينعقد بوجدة عثم ظهر للجنرال المذكور ومن معه ان

أن يجعلوا أول اجتماع مع بقية أعضاء المؤتمر من الاسبان بالمحل المعروف بملقيى الويدان قرب ملوية ، فاجتمع هناك بقصد التعارف من الوفد الفرنسي الجنرال (سيمون) وهو رئيس الجمعية الفرنسية والاسبانية ، والو زير المفوض المسيو (بونسو) الفرنسي والترجمان والكمندار (ماركو) و رئيس الاستعلامات المسيو (دوكلو) ومن الوفد الاسباني الو زير المفوض (أوليبا) مع الكمند ار (اكيار) والترجمان (مارين) ومن الوفد الريفي و زيــر الخارجية السيد محمد أزرقان وكاتبه السيد أحمده ومعينه السيد حدوبن حموه والترجمان السيدعبد القادر بوزار الجزائرى الذى طلبه السيد أزرقان ليلحق بمأمو ريته وساعده على ذلك الجنرال (موجان) الفرنسي ، ولم يحضر معهم هذا الجنرال في الجلسة المنعقدة في هذا المحل وقد كانت المخابرة تقدمت في شأن أربعة شروط يد خلها بعض تفيير . ولما حضروا في هذه الجلسة استظهروا بالشروط على ما هي عليه ، مسع زيادة شرطين أخرين عيكون تنفيذهما في أقرب وقت عفظهر من تلك الساعة للسيد محمد أزرقان بأن هذا المؤتمر لاينجح أمره ، وصار على بال مما يريده بقية الأعضاء ، ثم رجع الوفد الزيفي الى تاو ريرت، والباتي توجه الى وجدة ، وبعد أيام ظهر للجميع عقد جلسة تحضيرية أخرى بعيون سيدى ملوك و فحضر الجميع هناك وولم يقع اتفاق بين الجميع فيما راجت فيه المفاوضة مما يرجع للزيادة والتغيير ، وافترق الجمع على غير طائل ، و رجع السيد محمد أزرقان الى تاو ريرت، و رجع بقية الأعضاء الى وجدة ، وبعد يومين وقع استدعاء للسيد محمد أيز رقان على وجه المرضة الحبية للملاقاة بعيون سيدى ملوك مع الجنرال (سيمون) والكمندار (ماركو) والوزير المفوض الأسبنيولي (أولبيا) وترجمانه (مارين) فاجتمعوا هناك بالمحل الذى اجتمعوا فيه أولا ، وتفا وضوا في كون هذا المؤتمر ينبغي أن يتساهل الشخص فيه بما أمكنه لتحصل النتيجة فيه ، ويعود نفعه على الجميع ، وأكد وا للسيد محمد أزرقان على هذا الملحظ الذى يتعين العمل بمقتهضاه في حق الجميع ، وتوتعد واعلى أن يتم المؤتمر بوجدة طبق ما وقع الاتفاق عليه قبل استقدام السيد محمد أزرقان من الريف، ثم رجعوا الى محلاتهم بوجدة ، و رجع السيد محمد أزرقان الى تا و ريرت ، وبعد يومين تكلم السيد محمد أزرقان مع حاكم تاو ريرت المسيو (كابريالي )ليعلم الو زيرر المفوض المسيو (بونسو) ومن معه بأنه اذا لم يحصل اتفاق على التعجيل بعقد المؤتمر بوجدة ، فيانه يرجع عشية يوم تكلمه معه الى الريف ، فأجابه باستدعائه الى وجدة مع من معه أو رافقهم المسيو (كابريالي) الى وجدة أوكان مجل اجتماعهم بها بدار القنصل العام هناك ، فتعارفوا به ، وتصافحوا مع بقية الأعهاء ، ونزلوا هناك أضيافا ليدي الحكومة ، وفي الفد شرعوا في المداكرة صباحا ومسا ثلاثة أيام ، وكانت أفكار الجميع متطرفة في جميع الشروط التي كانت شديدة على الريف ولما رأى السيد محمد أزرقان شدة الأمر استخلص من الجمعية بوجه لطيف عطالبا منهم أن يساعدوه في الذهاب الى الريف ، بقصد عرض ما راج بينهم على الأمير ، وان كان له التفويض التام فيما يبرمه معهم ، ولكن قصده أن يخرج من المسئولية في القبول أوعدم القبول الا بعد المشورة في ذلك، فساعدوه على ذلك بضرب ثلاثة أيام أجلا في ذهابه و رجوعه ، وتوجه على طريق البحر من الفزوات في البابور (طريبدو) سانكالي) الفرنسي الى أجدير ، وبعد وصوله لأجدير ، وأخبر

الأمير وأعيان الريف بالواقع ، رجع الى وجدة في المركب المذكور على طريقه التي جاء منها ، وحضر في جلسة المؤتمر مخبرا لهم بأنه لا يمكن قبول الشرطين المزيدين عاجلا . وحيث كان أساس المؤتمر مبنيا على أنه لا يمكن ابرام شي الا بعد التزام نفوذ هذين الشرطين أتكلموا مع السيد محمد أزرقان في أن باب الرجوع للمذاكرة يبقى مفتوحا لمن يريد الرجوع للمؤ تمر ، وينفض الجميع من غير تحصيل على فائدة للجميع ، وطلبوا من السيد محمد أزرقان أن يساعد هم على قبول الأطباء من جانب فرنسا واسبانيا ليقابلوا مرضاهم بالريف، فأخبرهم بأنه مستعدلقبول كل من حضر لديهم بهذه الصفة، ثم فارقهم مع رفقائه ، وسافر بمن معه الى الريف على طريقًا الفزوات، ونزل بمرسى بوسكور من قبيلة بقيوة ، ومنها الى أجدير ، وبعد وصله وقع المجوم على أجدير وتمتمان وأزلاف الى بوعلمة ، وعلى بنى عمارت وتاركيست وغير ذلك من المواقع والمواضع ، وصادف الحال تفرق المجاهدين في جهات وحصل من بعض الأعيان فشل وخصوصا من كان بالخط الشرقي من ناحيهة بنى و ريا غلى عديث لم يكن معهم حامية و رياظية عوكان الأمير في ذلك الوقت بتاسينت قرب أجدير ، وبقي البارود نحو خمسة عشر يوما ، واقتض الحال بارتحال عائلة الأمير وحاشيته الى مد شركمون ببني عبد الله من بني و رياغا ، وتوجه الأمير بنفسه ليعضل البارودعلى قبيلة تاركيست مبعدما كتب للمقيم العام الفرنسي والاسباني يعلب منهما أن يعود و زير خارجيته الى المؤتمر ، وتأخر وصول جوابهما ، ثم توجه الأمير الى قصبة سنادة قرب زاوية سيدى حميد و الو زاني عواقام بها حتى وقع ما وقع.

> ذكر الأسباب الداعية الى استسلام الأمير ابن عبد الكريتم وبعض حاشيته الى فرنسا واتستسقاله من الريف مع و زير خارجيته السيد محمد أزرقان ومن معهم

بعدما قابل الريف أعداءهم الاسبان نحو الأربعة أعوام ليلا ونهارا أوتداخل الفرنسيس في اعانة الاسبان بما أمكنه من داخل الايالة وخارجها عجتى نزل الاسبان قرب أجدير برأس العابد في حدود بقيوة وبني و رياغل ، وحضر في البحر ستون مركبا حربيا اسبائيي وفرتسي التي منها المركب الحربي المسمى بباريز الذى ضربه الريف بقنابل المدافع التبي كانوا نصبوها بأجدير عندما كان يحاول النزول هناك عمع حضور العددالذى لاحصر له من الطيارات التي كانت ترمي محلات المجاهدين بالمقذ وفات النارية والفازي\_\_\_ة الخانقة الفتاكة بالمس مومات، وجميع أنواع الفتك الذيلا يخطر ببال . ومع ذلك لم تجد هذه القوة سبيلا للنزول حتى وجدوا غفلة من المجاهدين فنزل العدو في موضع مرسى أوشرقي في غرب رأس العابد وعندما انتقل منها المجاهدون الذين كان عددهم مؤلفا من ثلاثمائة شخص مجاهده وكان رئيسهم القائد علال المرابطي الذي توفي عندما تقدم الاسمان لأجدير ، وسبب انتقال العدد المذكور هو استدعا الأمير ابن عبد الكريم للرئيس المذكور ، ليحضر لأجزناية على الساعة الثانية ليلا مع من مقه للرباط أمام المحلات التي بلفه أن الفرنسيس مريدا احتلالها بالتقدم من ناحية أجزناية أولم يعلم الأمير باستدعائه لمن ذكر و زير خارجيته المكلف بالنظر في التحصينات الدفاعيه فــــي الخطوط الحربية ، فتأ سبف لذلك ، وأخبره بأن ذلك المحل سينزل به الاسبان ، فوقع نزوله

نزوله بذلك المكان طبق ما أخبره به ءواحتل الاسبان هناك حيث خلا له الجو نحي ثمانية كيلومترات من شاطئ البحر الى ناحية أجدير ، وأوقفه المجاهد ون عن التقـــدم هناك عفاكتغي بتحصين المحلات التي احتلها ولما رأئ بنو ورياغل النازلين بالشاطئ المذكو روقرب العدو منهم ارتحلوا بأولادهم الى داخل القبيلة معرضين عن جناناتهم وأراضيهم التي لم يخرجوا منها الا خوفا على دينهم ، وانتهاك حرمة حريمهم التيي لايراعيها الاسبان فيكل محل احتله عسيما ولاسبان احتل الجبل المطل على النكور الذى بالساحل ، وفيه كانت غالب معيشة بني و رياغل ، وصار يضرب بالمدافع وغيرها كل من خطر هناك من الريفيين من عسته التي نصبها هناك ، وبأعلى الجبل المسمى بظهر السلوم ، وظهر أمفران ، ومن المحل المسمى نقشا ، ومع ذلك فقد وقف المجاهد ون في وجهه سنة كاملة عبحيث كان لا يمكنه الخروج من العسة نهارا ، وفي هذا الابان وقع الاتفاق على مؤتم وجدة بين الريف والاسبان والفرنسيس، ولم يحصلوا فيه على فائدة. ووقع الهجوم من اشبانيا على أجدير من الجانب الفربي، ووقف أمامه ، مع امتداد خــط الهجوم ، المجاهد ون ، الى أن مات جل الحاضرين من بني و رياغل هناك ، بما كانيت تلقيه عليهم الطيارات من الصواعق والخانقات والمسمومات ، وما تقدفه المراكبب الحربية من المدمرات، حتى كانت القيامة قائمة هناك بانفتاح البراكين النارية الاسبانية التي يحكم كل من سفع بما ، فضلا عمن حضرها ،أنها خارجة عن العاطفة الانسانية . ومع ذلك فان المجاهدين على كثرة الموت والقتل عوعظيم ابتلائهم بالجراحات لم ينهضوا من خط الد فاع محتى أخبر الأمير ابن عبد الكريم بالتلفون المتصل بمحل اقامته في تماسينت من قبيلة بنى و رياغل المكلف بخط الدفاع بأيزفزافن القائد شعيب بن حدو البوهمي الوريا غلى، وفي جدير أوشريك القائد علال المرابطي، وفي المحل الذيهو قرب ضريت الولي الصالح سيدى محمد وعلى القائد السيد عبد السارم بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي، ومع كل واحد من هؤ لاء القياد نحو المائتين من المجاهدين ، مخبرا لمهم الأمير بأنه أعطى الرخصة الى بعض الأعيان من بني ورياغل الذين كانوا مع قياد القبائل المقابلة للخطوط الشرقية بالرجوع الى القبيلة لنقل أولا دهم الى جبل الحمام لتحصينهم من المدو الذى تقدم لناحية أجدير بثلاثين الفا من العساكر المسلحة بالقوة الهائلة. وقدخان القياد الذين كانوا بالخطوط الشرقية عحيث لم يبق معهم أعيان بني ورياغل المذكو رون ، منهم القائد عمر بن بوعزة السعيد يه والقائد شعيب بن حدو ، ومع قائدين آخرين ، وكلم من بني سعيد، ومنهم القائد السي أحمد التمرغنيتي التمتمل ني، والقائد صالح التمتماني، والفقيه السي صالح الذي كان خليفة ناظر العدلية مع قياد الخرين، فانقاد واللاسبان وساعدوه في التقدم من نواحيهم محتى احتل أنوال . كما خان القائد محمد بن حدو التو زاني، والقائد حدو بن محمد أمزيان البوعلمي، والقائد سي محمد بـن عمر أوحتيا فالجزنائي المكلفون بالدفاع عن خط بوعلمة والكائن في حدود أجزناية وبنب تزين ع فلم يقا وموا الجيوش التي د همتهم من ناحية سوق ثلاثاء أز رلاق الى طريق بوعلمة لسوق اربعاء تاو ريرت في تراب بني و رياغل ، ونصبوا في المحلات التي مروا عليها العسة ، وتقدم الاسبان والفرنسيس الى محل أيمزو ران الكائن في وسط قبيلة بني و رياغل ليتلاقوا بالجيش

بالجيش القادم من أجدير ، وقد خان أيضا أعيان قبيلة بني عمارت التي شق فيها الفرنسيس مارا الى تاركيست في حدود بني و رياغل وبني يطفت ، ليشرفوا على مرسى با دس ، وتمكنوا من ذلك مع الاسبان في الاحاطة بقبيلة بني و رياغل من سائر الجهات، وحينئذ لم يمكنن للأمير ابن عبد الكريم الا اتخاذ الاحتياطات لنفسه وحريمه بالانتقال من محل نزوله بسيد ى عبد الله بن يوسف قرب سوق اربعاء تا و ريرت الريفية الى فخذة بني عبد الله في مدشر كمون ، قاصدا جبل غمارة ، غير أنه وجد الطريق مقطوعا باحتالال تاركيست ، وطريق البحر الكائنة في بني يطفت وبني بوفرح ومسطاسة الى متيوة الريف ممنوع المرور منه\_ بسبب المراكب الحربية القائمة قبالة كل مار عيرمون عليه بالنيران عمع ما تحققه المجاهدون بتربص هذه القبائل لهم حين المرور بها علينهبوا كل من قدروا عليه من المارين بحريمهم والقبض على بعض الأعيان ليسلموهم لاعدائهم ولتحصل لهم بذلك بدبيضاء عند حكام الجيوش التي حلت بترابهم . ولما تحقق السيد محمد بن عبد الكريم بالواقع ، لم يمكنه الا اتخاذ الاحتياطات اللازمة في انقاذ حريمه وحريم اخوانه ، خصوصا الملازمين له في السراء والضراء ، وقد صاد فه الحال في زاوية السيد حميد و الو زاني الكائنة في بني يطفت في المحل المسمى سنادة ، فتفاوض مع الحكام الفرنسيين الذين جاء بهم الوزاني المذكور عحيث طلب من الأمير أن يذهب الى تاركيست عبقصد أن يعمل لنفسه تأويلا مع الحكام هناك ، وتوجه لهذا القصد بسبب ما داخله من الجزع من قرب الجنوب الفرنسية من زاويته ، ولما رأى الامير جزعه وتخوفه قال له : لك أن تفعل بنفسك ما بدا لك . شم كتب الأمير الى الشيد محمد أزرقان ، حيث كان بالمحل المسمى توفيست الـذى هو أحد مراكز التلفون بتاركيست، مخبرا له بما أراده الو زاني المذكور . وقد توجه بالفعل الى الحكام آمرا له بمأن يكتب له بأن لا يبرم معنهم في شأنه وشأن حاشيته شيئا ، خشية أن تصدر منه أمور من غير أن يأذ ته بها ، فكتب السيد محمد أزرقان كتابا للو زائيي المذكور ، ووجهه اليه صحبة حدوبن حمو البقيوى مع الدكتور (كو) الفرنسي الذي حضر في ذلك الوقت عنده ، ولما وصل حدو المذكور لتاركيست وجد الو زاني المذكور متهيئا للرجوع لزاويته صحبة بعض الحكام الفرنسيين ، وبيد هم كتاب من الكولونيل (كو راب) الذي هو كبير المحلة النازلة بتاركيست، وجهه صحبتهم للأمير ابن عبد الكريم، وأخبر الكولونيل المذكور حامل كتاب السيد محمد أزرقان بأن المسألة تمت بالاتفاق مع الشريف الوزاني المذكور أفرجع حدو المذكور مع الطبيب الى السيد محمد أزرقان وأخبراه بما وقع عكما توجه الو زاني المذكور بمن معه الى زاويته لا تمام المخابرة مع الامير ابن عبد الكريم. وقبل مفاوضة الوزاني المذكور مع الكولونيل المذكور في مسألته ومسألة الأمير كـــان اقتض نظر الأمير مع و زير خارجيته السيد محمد أزرقان حين اجتمعا معا في المحل المعروف بكمون ، بأن يرجعا للمخابرة مع اسبانيا وفرنسا في شأن صلح المؤتمر مسرة ثانية ، طبق ما وقع الاتفاق عليه في مؤ تمر وجدة ، بأن من أراد الرجوع للمخابرة بشروط أخرى تعرض على لجنة المؤتمر، فله ذلك ، وقد كتب الأمير للمقيم العام بتطوان الجنرال (سان خورخو) والمقيم العام بالرباط المسيو (ستيك) يخبرانهما بأنهما يحبان الرجوع للمخابرات بينهم . وقد كان السيد محمد أزرقان المفوض له في حضو رالمؤتمر بوجدة أولا تكلم

تكلم مع الجنرال (سيمون) الفرنسي والنائب الاسباني (أوليبا) اللذين حضرا معمه في المؤتم المذكور بأنه يساعدهما على ما طلبا منه من قبول الريف لطبيبين : أحدهما فرنسي والاخر اسباني لمقابلة المساجين بالريف ، وقد حضر للريف الدكتور (كو) المذكور صحبة رئيس معتوهي الحرب المسيو (باران) ومع هما الأخيس وجه الأمير كاتبه للمقيمين المذكورين على يد المسيو (باق )من مدشر كمون الى أجد يزالتي بينها وبنين كمون نحو ساعتين بسير البغال ، وأصحب معه القائد العربي البقيوى ، وحسين وصوله صحبته السي قشلة أيمزوران التي احتلنها الاسبان ءأراد الاسبان أن يقتلوا القائد المذكور ، وقد مكروا به لولا وجود هذ ١ الفرنسي معه لقتلوه أوقد أخرجوه من محلتهم ، و رفيقه معه حتى تخلوا عنه ، ومن أجدير توجه راكبا بالطيارة الى رباظ الفتح ، وعمل معهما أجلا ، قدره ثلاثة أيام، ولم يحضر بعد ذلك لموانع سياسية ، الا أن القبطان (شيمت) الذي كان ولا رابطا قرب مدشر بني حذيفا من تراب بني و رِياغل الذىبينه وبين تاركيست نحو سبع كدومترات اكتب كتابا للمجاهدين يخبرهم بأنه مستعدلقبول المخابرات فيما يرجيع لد خولهم في الأمان لتراب المنطقة الفرنسية ، وبينما المفاوضات جارية في هذه الأمور توجه الأمير الى زاوية السيد حميد و الو زاني المذكور ، لتفقد أحوال قصبة سنادة ، فطلب منه الورّاني المذكور أن يساعده على الذهاب لحكام تاركيست، فكان ما كان منه مسن تداخله في شأن الأمير، حتى جاء اليه بالحكام الذين حضروا لديه ، وبيدهم كتساب الكولونيل المذكورة من غير أذن له منه في ذلك مولما حضر الحكام المذكورون لديسه أخبرهم بأنه لايمكنه أن يتم المفاوضة في استسلامه لفرنسا الا بعد مشورة أخيه السيد محمد وو زير خارجيته السيد محمد أزرقان وبعض الأعيان وبعد مشاو رتهم في هــــنه القضية اتفق رأيهم على الانقياد لفرنسا بالاستسلام لها عخصوصا عنداستشارته للسيد محمد أزرقان الذىأشار عليه باستسلامه لفرنسا ، وقد فرح السيد محمد أزرقان بكون هذه القضية جاءت من جهة الأمير المذكور ، ولم يكن هذا الأمر من عندياته ، ثم توجه الأمير الى تاركيست صحبة الحكام المذكورين ، واجتمع هناك بالتكولونيل (كوراب) المذكورة ثم وجه الكولونيل جيشا تحت رئاسة الكولونيل" (جيرو) إلى مدشر كمون في بني عبد الله من بني ورياغل لحماية عائلة الأمير ، حتى يتيسر للعائلة أن تقدم عليل الأمير ، بعد أن اجتمع به السيد محمد أزرقان هناك، ودبر الأمر معه في انتقال العائلة المذكورة ومن معها، فانتقلت العائلة المذكورة صحبة السيد محمد أزرقان والسيد عبد السلام بن محمد عمم الأمير ليلا الى تاركيست، وفي الصباح قدم لتاركيست أخو الأمير صحبة الكولونيل المذكور وبعدأن اجتمع شمل العائلة هناك توجهوا الى تازئمع جيش من الخيالة ، بعدما توجه الأمير اليها على طريق أجزناية وبني عمارت الى سوق الاربعاء قرب مد شربورد ومن هناك ركب على متن سيارة عسكرية ، حتى وصل الى تازى ، وأقام الى أن وصلت العائلة ومن معما . ثم توجهوا الى فاسء واجتمعوا هناك بالجنرال (دوشمبران) وأقاموا هناك تحصت المراقبة التي لم تسمح لأحد بالاجتماع بواحد منهم مدة نحو ستة أشهر ، الى أن تعين تو زيعهم في المحلات النمعدة لا قامتهم بها . فسافر الامير الى جزيرة (الرونيو) صحبة أخيه السيد محمد ، وعمه السيد عبد السالم مع أهليهم وأولا د هم ، وسافر السيد محمد أزرقان

أزرقان بعدأيام الى الجديدة صحبة السيد محمد بوجيار ، و رحل الفقيه بولحية السي كرمة ، ثم منها الى أسفى ،

ذكر رسالة من الأمير السيد محمد بن عبد الكريم في التفويد في الوزير خارجيته ومن رافقه للمفاوضة مع فرنسا واسبانيا نعى كتاب من الأمير ابن عبد الكريم

الحمد لله وحده. تمسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير السكان المشمولين بخطوط دفاعنا من الجبل والريف، أشهد على نفسي بشكلي أني فوضت لسفيرنا ، وناظر خارجيتنا السيد محمد بسن محمد أزرقان في المذاكرة مع نواب دولتي فرنسا واسبانيا ، وعقد الصلح وابرامه مسمح الدولتين ، تفويضا يخوله المخابرة في جميح الأمور اللازمة لعقد العلم ، والسلام ، محمد ابن عبد الكريم الخطابي كان الله له ،

الحمد لله وحده و تعسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير سكان الجبل والريف المشمولين بخطوط دفاعنا أشهد على نفسي أني قدعينت السيد أحمد بن الحاج الشدد فكاتبا لسفارتنا للمفاوضة مع دولتي فرنسا واسبانيا عما يخص الصلح بيننا وبينهما والسلام محمد بن عبد الكريم الخطابي كان الله له .

الحمد لله وحده وتمسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير السكان المشمولين بخطوط دفاعنا من الجبل والريف وأشهد على نفسي أنبي قدعينت السيد القائد حدو بن حمو ملحقا في سفاراتنا للمخابرة مع دولتني فرنسا واسبانيا في شأن الصلح وومعينا لها فيما أنيط بها والسلام ومحمد بن عبد الكريم الخطابي كان الله له و تقريظ المالم الكبير الشيخ عبد الله بن العقباس الجرارى لكتاب (الظل الوريف في محاربة الريف)

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

بينما الكاتب الجرارى فلا ويجول فيما أوتيه عزيز المفرب والمفاربة ، ذى الصيب الطائر في العالم العربي ، الشيخ السكيرجي، من السعة الفكرية ، والذكا الفطرى ، والبركة النادرة في التقييد والطيء الباهر في التحرير والتحبير ، اذا به ازداد غبطة وهياما فيما يقفه عليه حسر الفقها والمؤرخين من جرأته العامرة ، واثاره القيمسة المتكائرة ، التي أصبح من أجلها محب الجناب السكيرجي يتمذهب برأى القائسل :

اذا قلت شارفنا أواخر علمه تفتقت حتى قيل هذى أوائله لا يستطيع أن يكابر في القدر الملموس الكرامة ، ولو معاندا ، وأنى له ذلك ، والحس يسفه أحلامه ، والمشاهدة تجابهه علانية ، ألا لاسبيل لجحودك ، ولا مبرر لتعنتك ، غالب تفسك الأمارة ، وارجع عن غيك ، والا فصارم (الظل الوريف، في محاربة الريف) يعلو مفرقك ، ذلك التاريخ الوحيد في وقعة الريف المهولة المؤرخة به 1343 هـ 1924 م الذي أتى فيه أخونا السكيرجي بحقائق ناصعة ،أزالت غياهب غامضة ،كانت تقف قبل حجر عشرة في فهم حقائق تلك الوقائع الهائلة ، بالمفترب الشمالي ، استاقها من مصدر وثيق ، وينبوع عريق ، في الأمانة التاريخية ، الملزوم بأدائها كل مؤرخ صريح ، لا تصادمه الأغـــراض كمؤرخنا أثننا عرضه لتلك الوقائع الدامية المدهشة ءالتي اهتزلها العالم أجمع اذ ذاك في قالب رائع ، بقلم فارع ، وروعة بارعة ، حية مرقصة ، تتحدى أقلام بلغاء العصر الذين ولعوا برمي الشيوخ بالمي والجمود ، وكساد القريحة في التعبير أ. فهذا الظل الوريف أوط أدراك ما الظل الوريف، برهن في صدق أسلوبه، وحسن تعبيره، ومتانة كلمه الفصيحة، بما حفيزه للتحليف في أجوا علك الأقلام والتي يخالها شباب النهضة وحيا يسديه خيال الابتكار الحادث، والمخترعات الجديدة ، فبربك أنصف أيها الشاب المشقف، ان ساعد ك الحظ المنيف، وقرأت كتاب الظل الوريف، لا بدأت تؤ من باياته والمسلم المجهة الصادقة ، وتسجد لسحر بيان تحقيقاته الساطعة ، اذ هناك تتجلى لك أقدار الشيوخ ، وترى بعين الحقيقة مكتون سرهم المحجوب عن ادراك امعة الشباب المولع بعيوسة القول ، والثرثرة الجوفاء ، أن عليك ، خدعوك بعبارات محدودة ، وسلبوك الصواب والرشد في مستقبل شبابك، وغف أيامك، تحسبها شيئا ، حتى اذا حاولت الاطمئنان لتمويها تها المزخرفة فشلت مواهبك ووأطلقت للحين على أم رأسك تتخبط في أوحال الندامة وولات ينفع الندم ، فنصيحتي لك أيها الشاب المفرور هي الاستسلام لأمثال عين الأمة العالمة في العصر الحاضر ، الشيخ الأكبر ، أبي العباس سيدى أحمد بن المرحوم بكرم الله المفضال سيدى الحاج العياشي سكيرج أدام للعلم ، وخدماته في سلامة تامة.

بقلم خديم العلم والعلماء عبدربه: عبد الله بن العفاس الجرارى الرباطي وفقه الله أن 135 هـ 20 غشت سنة 1938

?

## فهرست كمتاب الظمل الوريف، في محاربة الريف

الصفحة

- 1 مقدمة الكيتاب
  - 2 ما هو الريــف
- 2 الكلام على قبيلة بني و رياغل وبيان أقسامها
- ت ذكر أو ديـة الريف ولفتهم وما يحترفون بــه
- 5 ذكر موقف الريف في نظر الطوك العلويين سلفا ، وموجب قيامهم عليهم خلفا .
- 5 ذكر موقف الريف بازاء المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريف والقائد محمد بن بوشتى بن البغد ادى وموجب نفو رهم من المخزن
  - و ذكر الادالة التي أقامها المخزن في قبيلة كلعية تحت نظر القائد البشير بن
    السناح وما المت اليه مع قيام الثائر أبي حمارة وخيبة مساعيه بالريف
- 12 ذكر قيام عبد الملك محي الدين بالريف وأفعاله المشئومة وانخذ اله بمخادعة المسلمين في التصاره للألصان والاسبان
- 13 مخاصمة عبد الملك مع القنصل الالماني هرمان وفرار الكاتب الشريف عبد الرحمن البلغيثي
- 14 قدوم القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش الى أجدير لعقد الصلح مع المجاهدين ثم غدر عمر بن حميد و ونقضــه للعمد
  - 15 قدوم الانكليزى المسمى أرنال من طنجة على طريق فاس
  - 16 ذكر مخالطة الامير محمد بن عبد الكريم للاسبان قبل امارته واستخدامه مههم
    - 17 ذكر سبب انقطاع حبل المواصلة بين الفقيه الناض السيدعبد الكريم الريفي والاسبان وقيام ولده في وجوهم
    - 19 ذكر تصدى الاسبان لمقاتلة الريفيين بخروجه لوطنهم بالقوة ومقابلتهم له بما في طوقهم
  - 21 ذكر تداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في المخابرة بين الريف والاسبان ، وتعيين أعيان المجاهدين له واسطة بينهم في العفاوضة السياسية التي يقع الاعتماد عليها في السر والاعلان
  - 23 ذكر أول مماهدة بين المسلمين في جهادعد وهم الذي خرج خروج الدابسة
- 24 ذكر احتلال الاسبان أبران وانتصار المجاهدين عليه واخراجه من أنوال بعد استقلل المهاعلى أغربيان وغير ذلك
  - 28 ذكر استسلام الجنرال نبارو والضباط الذين كانوا معه بسلوان وما جرى بعد ذليك
  - 30 ذكر ما أجراه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين توجه للخط الشرقي قبل المارته وسغر السيد محمد أزرقان الى فرنسا .
- 35 ذكر ما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة غمارة صحبة من معه مــــن المجاهدين من بني ورياظ وغيرهم

## الصغحة

- تكرنصب القيل دعلى قبائل الريف باتفاق السيد محمد بن عبد الكريم مع أعيد ان
  المجاهد بن على ذلك تحسينا لحالة الدفاع والهجوم
  - 43 ذكر الخطة التي تمشى عليها المقيم المام الجنرال بو رهيطي في مقابلــــة الريـف ومقاتلتـه
  - 48 ذكر المقيم العام سيلبيلا والخطة التي تمشى عليما مع الريفيين أيام توليته
    واسناد ادارة شؤون المنطقة الاسبانية اليه
  - 50 ذكر مبايعة الامير محمد بن عبد الكريم واجتماع كلمة المسلمين عليه وقيامه بمأمو ريته على الوجه الأتم
    - 54 ترجمة الامير السيد محقد بن عبد الكريم الريفي
  - 55 ترجعة السيد محمد بن محمد أزرقان بن الحاج عبد الكريم و زير خارجية الامير ابن عبد الكريم م
    - 56 ترجمة وزير المالية السيدعبد السلام عم الامير ابن عبد الكريم
    - 56 ترجمة و زير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو الو رياغلي
- 57 ترجمة و زير المدلية الفقيه السيد محمد بن علي البوكلي التو زاني المعروف ببولحية
  - 57 ترجمة و زير الحربية الاول السيدعبد السلام بن الحاج محمد البوقياضنيي البوعياشي الورياغيلي
  - 58 ترجمة و زير الحرب القائد احمد بودرا التماسينطي الوريا ظي المتولي بعد عزل الو زير البوقيا ضني المذكور قبله
    - 58 ذكر تنظيم شؤون الادارات والجيش والمحاكم بالريف داخلا وخارجا
      - 60 ذكر وقعة تافرسيت وحصار مركز جبل تيزيمزة وما جرى فيها
  - 63 ذكر رجوع السيد محمد أخي الامير ابن عبد الكريم من فرنسا وفرح الريفيين بهة بقد ومه
  - 64 ذكر تفقد الامير ابن عبد الكريم لمحكمة بندى بوفرح والاعمال التي نجحت فيها
    - 66 ذكر تفقد الامير لمحكمة تاركيست والاعمال آلتي نجحت فيها
  - - 63 ذكر خيانة القائد عمر بن حميد و المرنيسي
    - 69 ذكر اشتفال و زيرالخارجية بمباشرة شراء بعض الادوية وبعض الادوات التلفونية أواربع اليارات، وثلاث سيارات وغير ذلك
  - 72 ذكر اشتفال و زير الحربية السيد احمد بودرا التماسينطي باحصا العسدة داخل الريف وتبائل غمارة وادخالها تحت ضمانة حامليها
    - 74 ذكر وقعة أفراو من قبيلة بني سعيد وما جرن فيها

## الصفحة

- 75 ذكر ما جرى بعد تولية زعيم الاسبان الجنرال ابريموديفرا وادارته لشؤون الحرب الريفية بنفسه وتبديل المقيم السام بتطواح وقيامه بنفسه مقامه وتولية الجنرال اسبورو بدلا عنده
  - 75 ذكر معركة قبيلة بني سعيد على قشلة مدشر سيدى مسعود
  - 77 ذكر توجيه الامير ابن عبد الكريم لا تخيه السيد محمد لتفقد محكمة قبيلة بني بوفن ومحكمة تاركيست والاعمال الجارية فيهما
    - 78 ذكر ما وقعت المفاوضة فيه من الامير ابن عبد الكريم من و زرائه وبعض الاعيان في صرف الوجمة للخط الخربي
    - 81 ذكر عقد مجمع خاص بالرواضي من تبيلة بقيوة تحت رئاسة الامير وما جرى بعد ذلك
  - 32 ذكر ما جرى بعد ذلك المجمع ومفاوضة الامير ابن عبد الكريم مع و زارئه واعيان القبائل في المحكمة المليا بأجدير
- 34 ذكر قيام جمين القبائل الجبلية في وجه الاسبان بعدأن كان استولى عليهم
  37 ذكر توجه السيد محمد أخي الامير ابن عبد الكريم الى القبائل الجبلية وما أجراه
  - من الاعمال هناك الى أن وقع القبض على الريسولي
- 83 ذكر واقعة بني زروال واستيلا المجاهدين على دار السيدعبد الرحمن الدرقك وى بما فيها من عدة وذخائر حربية فرنسية ,
  - 92 وصفرايات المجاهدين وما كانوا يلبسونه
    - 93 صورة الرايات
  - 94 مـــ وجدة والذوات الذين حضرو فيه
  - 96 ذكر الاسباب الداعية الى استسلام الامير ابن عبد الكريم وبعض حاشيته الى فرنسا وانتقاله من الريف مع و زير خارجيته السيد محمداً زرقان ومن معهم
    - 100 ذكر بعض رسائل الامير السيد محمد بن عبد الكريم
- 101 تقريب الشيخ عبد الله بن العباس الجرار ى لكتاب (الظل الوريف، في محاربة الريف)
  - 102 فہرسے تالکتاب